

## A. U. B. LIBRARY

CLOSED AREA

CLOSES AREA

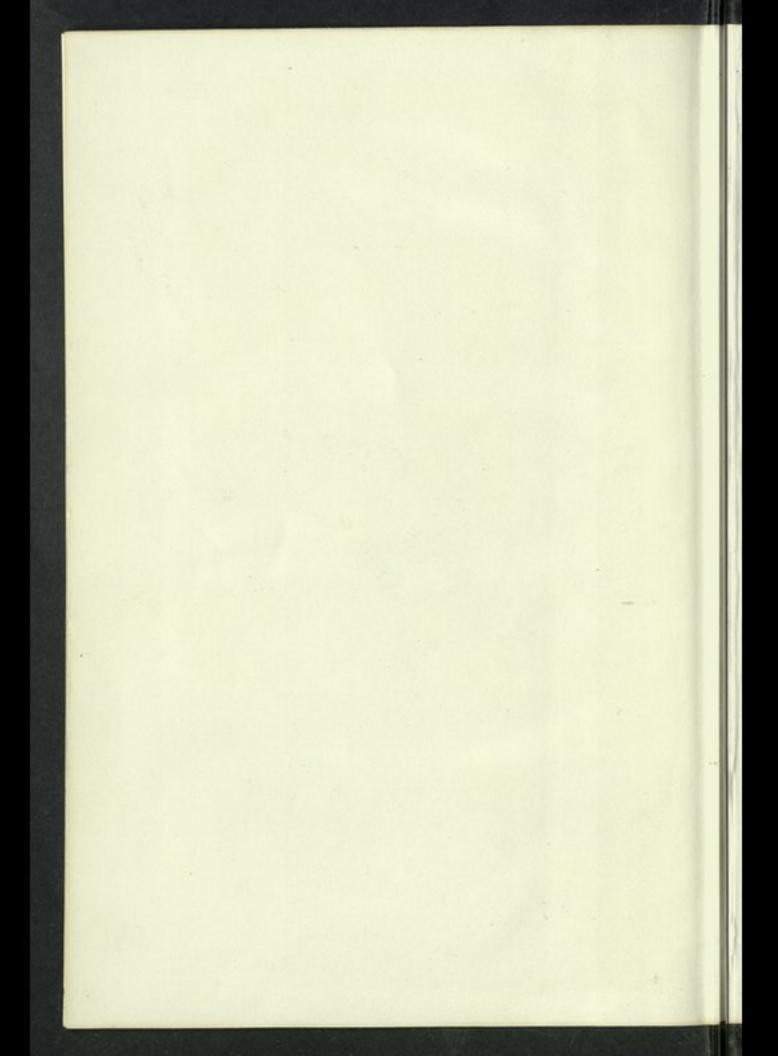







95.6.9 0582 tA C.2 اشام ولنان وادث الثام ولنان

956. D53tt

من سنة ١١٩٧ الى سنة ١٢٥٧ هجرية

على المكارك ا

Inne-11 - alling-lo cie

نمني بنشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه

الاب لويس معلوف البسوعي



المطبعة الكاثوليكية للاباء البسوعيين بيروت ١٩١٢

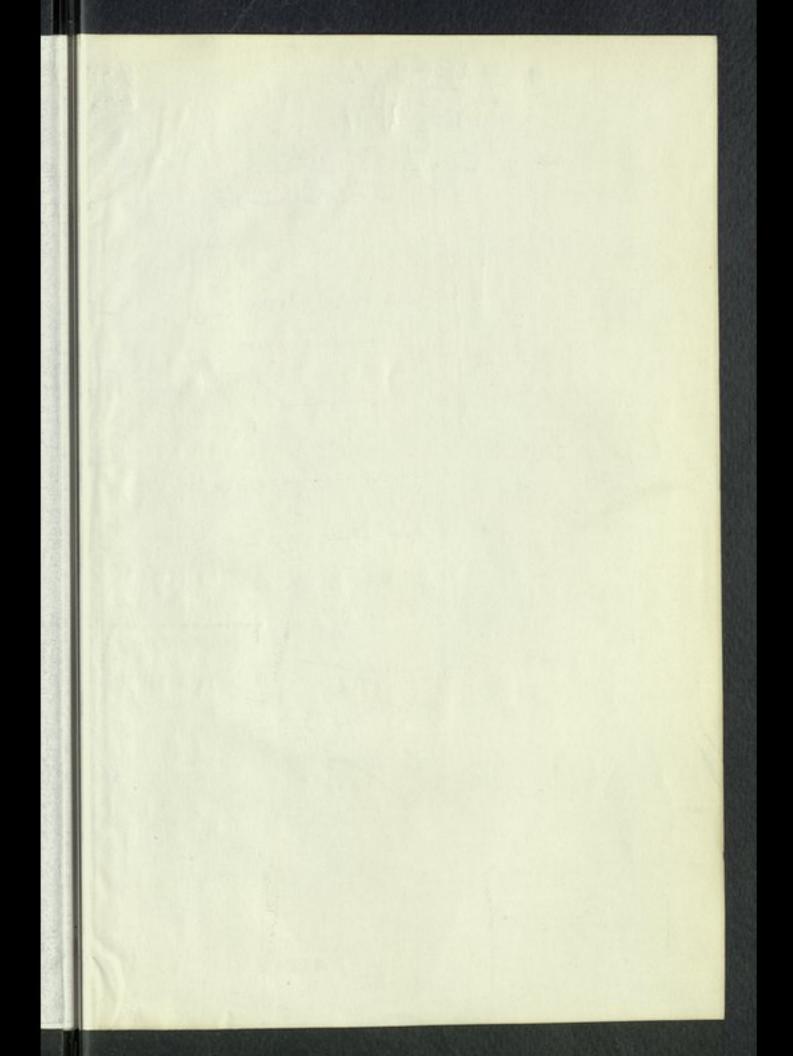

## (140) كسم المدالرحم الرحم

كتاب تاريخ حوادث جرت بالشام وسواحل بر الشام والجبل

من تأليف الحقير مخائيل الدمشقي . وكل ما حردناه فهو صحيح ليس به نظم ولا تجميل . والقصد بذلك لاجل الطالعة لاصحاب الدراية حيث غابي عن اغلب الناس عاصار لعدم وجود مؤدخين ان كان بالشام او بالجبل . وجعلنا ذلك ثلاثة ابواب تكل باب معنى ما يخصه وهو من ابتدا ، سنة الف ومائة وسبع وتسعين ونهايته في سنة الف ومائتين وسبع وخمسين هجرية (١

وقد تقابلت هذه النسخة على نسخة صحيحة بغاية الضبط والتدقيق عدا بعض عبادات مختصرة شرحها طويل في النسخة المنقول عنها هذه والمقصود معرفة اصول الحوادث مجكم السنين والله يام ويسهل للمطالع ويستغني عن الفحص والسوال

## فهرس الكتاب الباب الاول

علم بيان الوزراء الذين تولوا بالشام وعن الخوادث التي جرت في ايَّامهم من ابتدا، سنـــة الف وماية وسبع وتسمين الى سنة الف ومايتين وسبع وخمسين هجرية ١١

> الباب الثاني عن الحوادث التي جرت بالــواحل والجبل بحكم التاريخ المذكور اعلاه

> > الباب الثالث

عن نوادر واخبار حصلت بالسواحل والجبل بحكم الناريخ المذكور اعلاه وجا ختام الكتاب والله المهدى للصواب

ا) كان بد. سنة ١١٩٧ للبجرة في يوم السبت ٧ ك ١ سنة ١٧٨٢ للمسيح وبد. سنة ١٢٥٧ الهجرية في يوم (اللاثا، ٣٣ شباط سنة ١٨٤١)

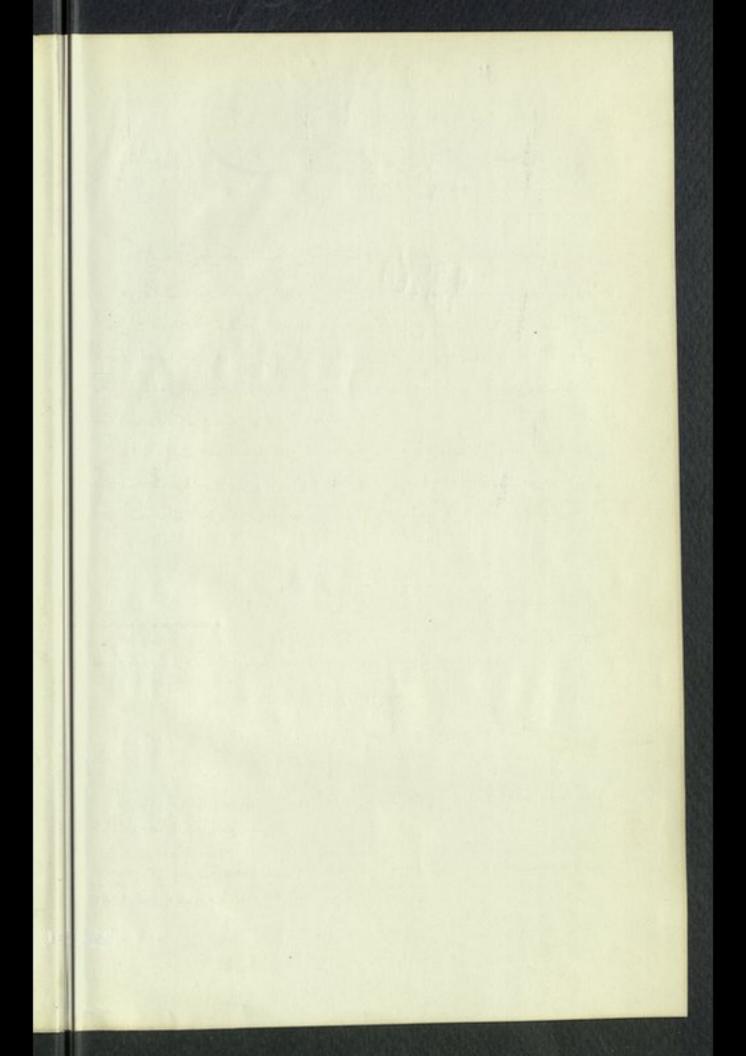



علم بیان الوزراء لذین تولوا بالشام من بعد عمد باشا العظم وعن الوقایع والحوادث بزمان تولیهم بالاختصار

انه بعد وفاة ﴿ محمد باشا العظم ﴾ في سنة الف ومائة وسبع وتسعين وكان منتهياً بالعمر وكان وزيرًا عادلًا مهاباً واستقام سنين كثيرة بالشام فبعد وفاته تولى الشام من طرف الدولة محمد بن عثان باشا

﴿ مُحَمَّدُ بَاشًا ﴾ فحضر للشام بالسنة الذكورة وكان ظالمًا قاسياً فاستقام تسعة وعشرين يوماً ومات وقيل انهُ كان مبتلى بداء السل وبعد وفاتهِ تولَّى اخوهُ درويش ابن عثان باشا

﴿ تُرَلِّي دَرُويِشَ بَاشًا ﴾ استقام سنة ً وعُزل وجاء المنصب الى محمـــد بطال باشا في سنة الف ومانة وتسع وتسعين ( ١٧٨١−١٧٨٥)

OTOSE AR

<sup>1)</sup> اي يتكلمون فيها

٣) اي متوظفي الحكومة

العامة ايضاً ليحضروا عذاب الخوارنة . فيوماً اخرجوهم من السجن بقصد عذا بهم وكان الكاخيه عراغا مسقله جالساً على التخت والروم حواليه واقنون فرمى التفكيمية (١ احد الخوارنة على الارض بقساوة على وجهه فتألم كثيراً و دفق الدم من حلقه بغزارة . فلما نظر الكاخيه هذا الحال رق قلبة والتنت الى الشهامة والباقي وقال لهم : الجوز في ديانتكم تعذيب هؤلا الذين هم نصارى من جنسكم والى الآن ماكنتم تهجعون من السمي بعذابهم فكان جوابهم انه «افندم هؤلا ليس هم منا ولا نعرفهم وفي مذهبنا ان مالهم ودمهم حلال» . فلما سمع الكاخيه غضب جدا وشتمهم ولهنهم على ان في مذهب الاسلام لا يستعلون ذلك وقال لهم : انتم كفوا ملاءين ليس لكم دين (٢ وبالحال رفع الضرب عن الخوارنة وتحقق عند ارباب الحكم رداوة الروم وافتراهم

دث

كان

5

ال

āc

واقتضى ان الكاخيه طلب المتكلم على الطائفة بالشام والزمه يصرف مادة النخوارنة كيف كان وبغير خدمة ما تنصرف فانتهى الحال بستة الاف غرش ثم ان البطوك اظهر فرماناً شريفاً ان الكنائس تبعه هي ادبعة : كنيسة المجامع ومار بطوس واندراوس وتوما (٣ وانكتب اعلام من الشرع ان ليس للكاثوليك حق بالكنائس المذكورة بل هي بتصريف البطوك وهكذا انتهى الحال وانطاق المخوارنة لمحلاتهم وكانوا يصاون في بيوتهم وايام الاعياد يتوجه منهم ومن العامة الى قرية المعرق يصاون بالكنيسة التي بقيت بجالها بيد الكاثوليك مع كنائس يبود ومعاولا ما قدر البطوك يضبطهم (١)

و) او بالحري التفتكجيّة بريد الجند واصله من التفتكة اي البارودة التي يجماونها
 ٧) لا تخلو إمّة ولا طائفة من أناس بأتون من الاعمال ما تستنكره الانسانية ويحر ذيل العار على فاعليه وليس من الانصاف ان أينسب ذلك إلى الطائفة او الامة يرمتها . وعليه لم نر

العار على فاعليه و ليس من الانصاف ان يسبب و المار على فاعليه و ليس من الانصاف ان يسبب و المار ا

مذه كنائس صيدتايا باقية الى اليوم وفي ايدي الروم الكاثوليك ثلاث منها

هنا ورد بالمةن حاشية للمؤلف نثبتها بحرفها في ذيل الصفحة:

ها ورد بالمن حاسية الدوم بعثرضون ويعتذرون اضم ابدًا (\*142) ما تعرَّضوا « (حاشية) ان رَّبا من جماعة الروم بعثرضون ويعتذرون اضم ابدًا (\*142) ما تعرَّضوا على خوارنة صيدنايا الما صدر ذلك من فلَّاحين صيدنايا الروم الاردياء الذين اشاعوا والكدوا ان الكاثوليك قتاوا الحوري وتجسمت الامور عند البطرك واقتنى يجعل لهم هذا التأديب ثم



و تولى احمد باشا جزار ﴾ فاستقام نحو سنة وفي غيابه بالحج راح عليه شكاوات الدولة من اهـل الشام وحضر امر بعزله الى القاضي وحينا قرب حضور الحج الى الزيريب توجّه القاضي واعرض عليه الاوامر واستام منه المحمل وجا، به للشام والباشا داح بر انيه من الزيريب الى عكا. قيل إن الباشاكان قاصدًا يحجز القمح من حودان وغيرها ويبيع من يده وينشي غلاء وغر بوايك (١ ومخازن لاجل الحزين.

يقولون إنهُ ابدًا ما قالت الشَّهامسة والطائفة إلى الكاخيه إنهُ حلال في مذهبهم دم ومال الكاثو ليك. والحال ان النوع الاول صحيح واصل الرداوة من الفلاحين وآكن الملامــة على البطرك وحماعته لاعتهادهم كذا أعوان من غير برهان كافي . وايضاً ان فلاحين صيدنايا لا يمكن كلامهم بوشر في الحاكم من دون مساءرة بدعالية ولا يسمع لهم ويخشون من عداوة مع الكاثوليك حيث في قرية واحدة واهلية . وثانيًا الكاثوليك آكثر منهم . وثالثًا ان المادة مفسَّرة بعضها : اولًا إن دير مار جرجس الذي قُتل بهِ المؤوري منفرد عن القرية وعماره بين الصخور وبرية متسعة تصل الى اراضي بعلبك ولا يوجد قرية ولا عمار . ثنانيًا ان قاتلين الحوري ببــــان الحم غرباء لاحم كانوا يسحبون الحوري لكل الاماكن ثم للكنيسة لاجل يقرُّ عن خزته ويضربونهُ بالسكاكين وتُنظَّر حيطان الكنيسة وغيرها لملطخة بالدم حتى اخبرًا اهتدوا على الدراهم التي خافيها خاف مائدة الديكل في طابن ضمن الطاقة. فالصيادنة اغلبهم يعرفونحا ويعرفون عمار الدَّيْرُ بِالتَّدَقِّيقُ مَا هُو مَقْتَضِي ( أَنَ ) يَقَرُّرُوا النُّورِي وَيَعَذِّبُوهُ \* ثَالثًا اخم ضبوا الدَّيْرِ عَامًا مِن تَحَاس وخلافه من عدا القون والصلبان وقناديل البلور والقزاز وغير اشياء. فاذًا ان هذا الصنيع هو من اناس غرباء إو متاولة. هذا بالتأكيد وما فيهِ شك لانَّ المتاولة دايمًا مداورين صيدنايا بنوع خصوصي وقاتلين منهم حجلة إناس يصادفوخم بالبراري حتى انحم يحضرون احيانا بالليـــل يأكلون ويشربون ويعلونهم معاملة خوفًا من إذاهم فاذًا إن الروم (143 ) افتروا ويعلون جواب لله تعالى. ثم النوع الثاني حلال وحرام فيذا ما هو مستبعد عنهم نظرًا البغضهم لطائفة الكاثوايك والذي بتكلم في غيابك يتكلم في وجهك وكان يوجد ثباس شربر برسلهُ البطرك للسرايا لاجل الوشايات والتبليغ الردي الذي يوجب المخاسر وغيرهـــا . وقاست الطائفة اتعابًا شاقَّة من رداوة هذا الشَّاس حتى ربنا إماته بالطاعون وطلعت الضربة في لسانه وهــــذا انفهم جيدًا عند الجميع ومات ودفنوه في مغارة المتوحدين. وبعد ايَّام مات اقنوم طور سينا فحين فتحوا المغارة المذكورة نظر الحفارون في تابوت النَّماس افعي ممتدة على طول التابوت فخافوا منها وبعد حين اختفت وقبروا الاقتوم بعجلة كابَّة . وإن قلت عن النَّباس انتيموس الذي هو من الواشين في مادة الحوارثة وبعده رسموه مطران فهذا احواله مفهومة ما عي مخفية والذين احكوا ونقلوا عن كلامه مع الكاخيه فهم صادقون. وإسلام شهدت بما سمعوه وهذا الذي صار وکل پتجازی بفعله » انتهی مجرفه



فاعرضوا بذلك الدولة فجاء الامر بعزلة وكان ذلك في سنة الف ومايتين ( ١٧٨٥م )
وهذا الباشا اصله من بشناق تعين عند علي بك بمصر وحين قُت ل الذكور
وتغيرت الاحكام خاف الباشا المذكور وهرب لبر الشام وكان دائرًا من مكان الى
مكان وبوقته تلاشي حكم عكا من ( 143%) ضاهر العمر وكان بوقته حاكماً بالجبل
الامير يوسف شهاب وكان ذا سطوة واقتدار وهيبة شاملة الجبل والسواحل فالجزار
الذكور اغلب اقامته بالجبل يتردد لدير القمر والامير يلومه كثيرًا كونه غريباً
وملتجناً وكان نبيهاً وجسورًا في اقامته بالساحل والجبل اطلع على احوالهم

فبعد ايام توجه الى اسلامبول وتداخل مع الحكام وصادف توفيقاً وعملوه وزيرًا على أصيدا، وحضر لعكا واستقر بها وابتداً يحقِنها واول معاطاة حكمه ضبط بيروت ورفع الحكم عنها من بيت شهاب، وانشأ لها صود (سورًا) وبوابات وانسر ت الاسلام بهذا الصنيع، وجميع الملاك بيت شهاب ضبطها للميري لان قبلًا منذ سنين كانت بيروت مختصة في بيت شهاب وحكامها الامير منصود والامير ملحم ابو الامير يوسف وماتوا في بيروت ودُفنوا بها، ولذلك اغلب الامادة عمروا وكايل وبيوتاً وجنوا ارزاقاً داخل خارج وكانوا ساكنين بالمدينة اغلب ايامهم، فالجزاد منع ذلك عدا الرزق بقي لاصحابه، ويأتي الشرح عماً عمله الجزاد بالسواحل والجبل فيا بعد، ثم بعد عزل الجزاد من ولاية الشام في السنة الذكورة جاء خبر بتولي ابرهيم دالى باش (١ واصله كدى

تماماً . وارسلوا الحريم للجامع الاموي وكان ضجيج مهول بالبلد

فوصل ( 144 ) الباشا ونصب اورديه (٢ ناحيــة داريًا وكوكب · فاجتمعوا ١) وفي سالنامة سوريَّة يدعى « دالاتي ابرهم باشا » ٢) اي فرقة الجيش اعيان البلد وقر الواي انهم يتوجهون للاوردي ليتكلموا مع الباشا بالاصلاح ويجلبوه للعدل والرحمة وبعد مراجعات وتوسلات كثيرة تغير خاطره وعفا عن ذنبهم ولكن بشرط ان الزعفرنجي يخرج من البلد ويسلمون القلعة للوزير وتم ذلك بعد الحذ الامان التام ثم دخل الباشا للسرايا وفش قلبه في قتل بعض اناس ادديا مخالفين واستقام بالشام حاكماً نحو اربع سنين وعُزل

وفي زمانه رجعت كنائس الكاثوليك في صيدنايا لاصحابها وارتفعت يد الروم منها وذلك بواسطة غندور الخوري كاخية الامير يوسف لان بهذه السنة حصل اختلاف احكام بالجبل وعزلوا الامير المذكور وجاء لقرية منين محتمياً عند ابرهيم باشا فتوجه بعض الايام غندور المذكور واتباعه الى صيدنايا بقصد الصلاة وطقسهم موارنة فنظروا الكنائس مقفولة والحوارنة تصلي في بيوتهم فسألهم عن السبب فاخبروه با توقع من افتراء الروم وعن المساوي التي صدرت من البطرك فانغم عن السب الوزير نزل للشام واعرض الى الباشا وترجاه رجوع الكنائس لاصلها . فحالا ارسل الوزير واخذ المفاتيح من البطرك وبعده عرض الحوارنة عن الاعلام المأخوذ من الشرع واخذ المفاتيح من البطرك وبعده عرض الحوارنة عن الاعلام المأخوذ من الشرع بيد البطرك بخصوص الكنائس وانهم يخصوه وهذه لها غوائل صعبة فيا بعد . فارسل بيد البطرك بخصوص الكنائس وانهم في صور أنه فاقد فتخلق (فغضب ) الباشا وامر بحضور هذا الاعلام كيف كان ومن كون حصل التأكيد من البطرك بفقده فاقتضى ان البطرك يرسل وكيلا الى المحكمة ويخرج اعلاماً ضد الاول يرفع مقادشته واسقاط ان البطرك يرسل وكيلا الى المحكمة ويخرج اعلاماً ضد الاول يرفع مقادشته واسقاط حدة وهكذا رجعت الكنائس حكم اصلها بعد كافة ومضى الامر

و تولي احمد باشا جزار ثاني مرة في ابتدا، سنة الف ومائتين وخمس ( ١٧٩٠ م ) وبقي في عكا وادسل ( ١٤٩٤) متسلمين واحدًا بعد آخر الى ان استقر متسلماً محمد ارفا اميني وهذا كان ظالماً قاسياً يشابه استاذه في انشا، المظالم والحوادث الصعبة على اسلام ونصارى ويهود وكان الجزار مقهورًا من اهسل الشام بسبب اعراضهم فيه للدولة سابقاً وكيف عُزل بطريقة مهيئة وقاصد الآن ينتقم منهم وبالحقيقة ان في مدة حكم الجزار بالشام نحو خمس سنين ما ارتاحت الناس ولا شهرًا واحدًا والا من طلب القرش ظلماً ، ثانياً من طرح العاملة المتصل التي اصدرت خسارة واحدًا والأ من طلب القرش ظلماً ، ثانياً من جهات ويطرحها باسعار زائدة . ثم حوادث كبيرة ثم طرح بضائع متنوعة ينهبها من جهات ويطرحها باسعار زائدة . ثم حوادث

كثيرة مقهرة ومغمّة من انواع كثيرة ومن الجملة اذا وقع قتيل بالبرية فيصير تحديد على القرايا القريبة لموضع القتيل وينقطع الجرم بخسارة واهيسة واذا وُجد قتيل باحد الانهر فيلحقون جميع القرايا التي تشرب من ذاك النهر وياخذون منهم مالًا غزيرًا واذا تشاجر احد مع غيره ووصل الخبر للسرايا فما يعود لها نهاية اللّا بغاية الظلم والعدوان ولا يوجد بالبلد كبير ولا صغير الجميع حالهم متساوي مرهونون تحت المفالم والقاهرات واناس كثيرون نزحوا من الشام وتركوا اوطانهم وعيالهم

وكان الباشا يحضر بنفسه قبل طاوع الحج بعشرة ايام وبرجوعه يستقيم عشرة ايّام واكثر ويتوجه لعكا. ولكن حينا يجي، من الحج لا بدّ ما يعمل اشيا، مكربة مغمّة في اقامته تلك البرهة ونعلم ان ثاني سنة من ولايته امات مائة وستين نفرًا خنتاً بالقاعة بعد حضوره من الحج منهم مقدّمون وخدم وتماليك وعسكر وغيرهم من اهالي الشام وغير محمّلات ويرمونهم بالبيارة بالقلعة

وفي سنة اخرى قتل نحو ستين نفرًا خنقًا في لية واحدة وهذا صار بالتأكيد من النصارى الذين خنقوا غصبًا عنهم وعندنا خادم خنق عشرين نفرًا بيده ( 145 ) من بعد ما عذبه الواقفون من قبل الحاكم ومن خوفه ابتُلي في تشويش وبه مات بعد اليام وهذا الذي صار غير المفرد على مدار السنة من القتل على ادنى ذنب من متسلمه الردي الظالم

ومن الحوادث في زمانه انه موجود بيك اسمه على بن سمد باشا العظم وامه بنت اسعد باشا وكان ذا نباهة وسطوة وله اشتهار بالدولة فهذا له شركاه من العرب على غنم ومواشي . هذا من جملة املاكه وارزاقه الوافرة . فجرى عصاوة من العرب فارسل المتسلم نهبهم . فمن الجملة انتهبت المواشي خاصة البيك المذكور . فتخلّق المذكور وراجع المتسلم واحكى معه كلاماً جافياً . فالمتسلم كتب الى الجزار بما توقع فأ الجواب ان يقتل البيك فعمل المتسلم حيلة ودس له سماً بواسطة الحكما وبالنتيجة انه تشوش يومين ومات وظهر فيه علامات الدم . فهاجت الناس وصار شاش كبير وضوجه (وضجة) فارسل المتسلم الى محمد صوان المتقدم بين التجار وتهدده بصرف هذه المادة . فحاء المذكور وافرق الناس عن بعضها وحملوا الميت ودفنوه بالسرعة . وكان ذلك في سنة الف ومايتين وغانية (١٧٩٣م) وهمدت الامور خوفاً من الحكم . واما

ام البيك التي هي ابنة اسعد باشا (فانها) حزنت مفرطاً على فقدها ابنها ووحيدها وكانت تتكلم كلاماً واسعاً في حق الباشا ومتسلمه واخيراً عزمت على التوجه الى السلطان على ما عمله الجزار بقتله ابنها وفوصولها لساقظ (لساقص) اتوفت هناك (فمنهم) من قال انه من الغم الشديد الذي استحوذ عليها وغيرهم قال ان الجزار ارسل في اثرها اناساً وفي ساقظ صار لهم فرصة لموتها سماً وراحت المادة على من راح وكذلك قُتل احمد آغا زعفر نجي مسكمه بالامان نواحي شوال وسجنه بالقلعة واحمد آغا القبيقول بوقته كان عدوه فقتله بعد عذاب اليم وارماه بخندق القلعة واشاع انه هو ارمى نفسه ( 145 ) وقتل

ثم في سنة الف ومايتين وتسعة ( ١٧٩٤ ) انعزل محمد اغا ارفا اميني المتسلم وانمسكت اليهود الصيارف بالشام وسجنوهم وهم يوسف وناحيم وروفايل اما سلمون ابن عمهم (فانهُ) هرب ومسكوا عوضهُ جدّه سلمون (الذي) مات تحت العذاب واخوهم حاسم حاشةُ ( امسكةُ ) الجزار في عكا وقلع عينيه وقطع انف ُ وقيل اذنهُ ايضاً. والذي صار هو بمطابقة احمد آغا متولي السنانية . راح لعكما ودفع مال للجزار وعزل المتسلم ووقف مكانهُ . وهذا المتولي كان شريرًا وعقلـــهُ خايس ويبغض الصيارف جدًا . فجاب امر في عذابهم وصار يعذبهم يوميًا ويطلب منهم غوشًا من دون تعيين وكل يوم يطلع واحد منهم من السجن يجيب مال ومعهُ غفريه (خفوا.). فبعد ايام من حبسهم كان احد العنصرة فطلع احدهم يوسف ومعهُ ثلاثة فراح لبيتهِ واختفى وصار الغفريه يفتشون داخل البيت فما وجدوه · فاعرضوا للسرايا فارســـل المتسلم ستاية عسكري والذي صار بجارة اليهود مهول جدًا وكبسوا البيوت وصار ضرب ونهب وشنقوا لحَّاماً يهوديًّا على باب دكانهِ · وبقي الشاش داغاً الى حصة العصر حتى وجدوا يوسف المذكور عند امرأة يهودية بطرف الحارة مختفياً هناك . فجابوه بحالم يرثى لهُ والمغرب خنقوا الثلثة غفرية بالقلعة وكان نهار وهم ( خوف ) جدًّا وهذا المتسلم ما كان يهدأ من الظالم والمقاهرات. والمتسلم العتيق بقي بالسجن بالقلعة مدة ايام واطلقوه ثم كان الجزار قرب حضوره من الحج. فعلى حين غفلة هرب المتسلم من الشام وما احد عرف اين راح. فالى بعد ايام أنفَهَم وجوده ُ في اسلامبول. ثم حضر الباشا من الحج وصرف اليهود وتوجه لعكا . وبعد ايام قليلة شاع الحبر بعزلهِ من الشام . واستقام خمسة سنوات اذاق الناس مراير الصبر. والذي شرحناه من افعالهِ فهو قليل من كثير وكان يبغض جنس البشر بنوع فائق ( 146 ) وليس لهُ امان وما احد يخدمهُ ويطلع سالمًا من اذاه ان كان بسلب المال او اتلاف الحياة وهكذا صار بسماح الله تعالى

وفي ايامه انعزل بطوك الروم دانيال بامر سلطاني بمطابقة جماعته الذين قدموا فيه عرضحال قيل انه محب المال ويريد يجمعه من حلال وحرام وانه نهب كامل آنية الفضة والنذورات من دير صيدنايا وهذا البطوك كان خفيف العقل وعديم التقوى لانه اضر طائفة الكاثوليك بالشام و يرها وما يهدا من انشا الاضراد على التوالي واخذوه عصباً وقهرًا منفيًا الى ساقظ (ساقص) مقر وطنه وجاء عوضه انتاميوس قبرصي الاصل وهو انسب من ذلك تكن جماعته تهموه تهمة ردية وخسر مبلغ غرش (مال) مع طائفته ثم سافر الى اسلامبول واستقام اياماً كثيرة وفيا بعد عزل الجزاد رجع للشام واستقام لجين وفاته

﴿ تولي عبدالله باشا ﴾ فعصل الفرح والسرور في قلوب الناس بازالة تلك الاحكام الكتيفة ( الباهظة ) حتى انه من سرور الناس زينوا البلدبنوع مستغرب وتنظر الشمع شاعلًا بالدكاكين في وسط النهار ، ثم حضر الباشا للشام واستقام ثلاثة سنين وفي زمان ولايته ما جرى شي من الحوادث المكربة ، وفي مدة ولايته تُتل محمد آغا ارفا اميني ، جابه بالحيلة وخنقه بالقلعة ، وهذا الذي قتل على بيك في زمان الجزار وهو الحو عبدالله باشا ، وكذلك قتل عمر آغا مسقله كاخيته ومتسلمه حسن آغا سوقيه

وفي ابتدا سنة الف ومايتين وثلاثة عشر ( ١٧٩٨ م ) شاع الحبر بعزلهِ من ولاية الشام وبوقتهِ ملك الفرنساوية مصر وبالشام صار شلش واحتساب ( خوف ) من هيج وتعدي الاسلام على النصارى والذي انحسب صار كما ياتي الشرح بعده وجا المنصب الى ابرهيم المحصل في حلب

﴿ تُولِي ابرهيم بَاشًا ﴾ فحضر للشام وضبط البلد غير انهُ كان عنده ُ حمق ويشتم الناس · والبلد مضطربة بسبب الفرنساوية وخراب حال مصر وفاتة (اي اضطراب ) ( \*146 ) الاحكام والباشا يريد يهمد الامور وافحا بنوع قاسي فهاجت الاسلام عليه وكاد يصير فتنة عظيمة واقتضى أن الباشا يطلع من الشام

وحينا بلغ الدولة بما صار ارسلوا امرًا الى احمد باشا الجزار يناظر الشام · فارسل من قبله متسلماً غير ان فكره مشغول من نحو الفرنساوية بمصر قاصدين محاربته واخذ عكا منهُ . ثم ارسل امير حج فراح وجا ، بكل سلامة . وبغياب الحج حضروا الفرنساوية لعكا وحاصروها وفلت الحكم بالشام وبُرِّهـا حتى ما عاد امان لا على عرض ولا مال. وقاسي النصاري اتعاباً كثيرة وكانت البيوت تنتهم ويصير اضرار كثيرة ولكن عناية الله ادركت بوقته تعيَّن بالبلد رجل اسمـــهُ ابو حمزي وضبط البلد مع جرايجه (١ الميدان محمد عقيل وخلافة وبقيت الشام هكذا بغير حكم مدة طويلة

وفي ابتدا. سنة الف ومايتين واربعة عشر ( ١٧٩٩ م ) تولى ﴿ عبدالله باشا ثاني مرَّة ﴾ وبعد ايام قريبة حضر يوسف باشا الوزير الاعظم بعساكر وافرة لمحاربة الفرنساوية وطردهم من مصر . وبوصولهِ الى حمص وحماة طلب عبدالله باشا فخرج من الشام واجتمع بالوذير بجمص ثم وصل للشام وقتـــل اناساً كثيرين من الذين عملوا هيجاناً واضطراباً من جملتهم عبيــد الادهمي وهذا كان شريرًا والتفّ اليه جماعة معترين (٢ نحو أربعين ( أو ) خمسين نفرًا وكان ينزل على بيوت اسلام ونصارى ويرضونهُ بالمال . وعمل اضرارًا كثيرة حتى راح فيه عرضحالات لاوزير من اهالي الشام . واما المذكور فانَّهُ خاف من الوزير فاحتمى عشد عبدالله باشا وذهب معهُ وكانت الشكاوات سبقتهٔ لحمص. فالوزير طلبهٔ من عبدالله باشا فاجتهد ان يخلصهُ وما امكنهُ ذلك. فقبض عليه الوزير وجابهُ معهُ والجنزير في رقبته ورجليه واشتفت قلوب الناس منهُ . وبعد كم يوم قتلهُ وخفى اثرهُ حتى كان الذين من غرضه يقولون ان الوزير نفاه للعجم . وايضاً قتل ابو حمزي وبعض اناس بقساوة اي قتلهم بنيشان من العسكو (٣ وما (147 ت) كان يقتضي لذلك (٤ لانهم همدوا شرورًا كثيرة ولكن كذا صار

١) جمع چرچيجي بالتركيّة وهو باثع المرده ۲) اوباش

٣) اي باطلاق العساكر الرصاص عليهم

وما كان بحسن ذلك

واستقام الوزير بالشام اياماً نحو شهرين وفي اقامتهِ بالمرجة كان كل يومين يحضر منة عسكري من الثمال يستقيمون يومين ويرسلهم لارض غزَّة. ومن جملة العسكو حضر عسكر من بلاد الروملي زيهم غريب كانوا لابسين كولك (١ بروسهم معلق به جرس وهم ارديا. قَساة يميلون للفحشا، والسكر ومالوا جهة النصاري يبهدلوهم ويهينوهم. وكان في ذاك الزمان ترتيب قديم لبس قواويق (٢ جوخ الاسلام بشاش ابیض والنصاری بشاش کحلی والیهود بشاش احمر و کل معروف امره و ولا احــد يتعـــدِّى الرسوم. والذي كسمةُ شال لا يَكنهُ يلبس قاووق. فالان مجضور العساكر صاروا يلتفتون للنصارى ارباب القواويق يظنونهم اغنياء فيبلُّصونهم ويهينونهم مع اليهود. فالتزموا الجهتين ان يغيروا لبس القواويق ويلبسوا شال سنجابي وكعـــــلى واليهود ابطاوا لبس الاحمر وصاروا يلبسون حكم (مثل) النصاري حتى ما عادوا ينعرفون الَّا من لهم سالف شعر · وامــأ الاسلام فانهم بقيوا ( بقوا ) على كسمهم يلفون على القاووق شال ابيض والأشراف اخضر · الى بعـــد مدَّة سنين صدر امر سلطاني بابطال لبس القاووق كليًّا وما عاد له وجود ولا احد يعرفهُ من المحدثين

ثم ان الوزير قام من الشام لغزَّة وقب ل سفره ِ بايام احضر عبدالله باشا وولَّاهُ بالشام فاستقام ثلاث سنين وينيف

ومن الحوادث في ايامهِ ان القبيقول (٣ بالشام قصدوا فتنةً وشرورًا واغا القلعة ٧ مصطفى ادفلي اوكركتلي سكَّر القلعة والتزم ان الباشا يحاصرهـــا وحصل شلش ( اضطراب ) كبير. واخيرًا من الضيقة والجوع طلبوا الامان.فقال لهم الباشا: لا يكن ( ان) ارضى عليكم ما لم تسلموني مصطفى اغا وبعده عليكم امان الله . فتشاوروا فيا بينهم وحسن عندهم ان يسلموه ويخلصوا من الضيق الذي هم به . فدخلوا عليه وربطوه ودأوه من القلعة فاخذوه ُ لقدَّام الباشا وبالحال خنقهُ ورماه بالسرايا. وحينثذ فتحوا الباب وخرج الجميع وما حصل عليهم ادنى ضرر من الباشا وهمدت البلد

ثم ان الباشا تحرُّك لمحاربة مصطفى بربر متسلِّم طرابلس وتوجه ( 147 )

الكولك قلنموة شبه السطل

٣) جمع قاووق والقاووق من ملابس الرأس اسطواني مستدير كالدّنيّة

٣) القبيقول وفي التركبُّة قهوقولى ومناها عسكر الباب اسم لستَّ فرق من الجند

بنفسه بعسكر وحاصر القلعة بقوة شديدة وطال الحال والتزم بربر ان يلتجي الى الحمد باشا الجزار والمذكور كان عال يكاتب الدولة على منصب الشام الى محمد جواب لبربر عن شيء بل على غفة بوصوله للمنصب ارسل الاوامر للشام الى محمد عقيل صحبة الفين عسكري دخاوا ليلاً وكتب الى عقيبل المذكور ان يمسك البلد ويمسك حالاً عبد الرحمن افندي مرادي وحسن آغا دفتردار المتسلم وابن سيح متسلم حمص ويقتلهم حالاً فالاثنين المتسلمين مسكهم في مخادعهم وهم نيام الما عبد الرحمن افندي فانه جاء مندير فهرب والى ثاني يوم حصة (نحو) العصر حتى وجدوه في حادة الجديدة مغبى في بيت فسجنوا الثلاثة في الفلعة ونادوا باسم الجزار و فبلغ عبدالله باشا ما صار بالشام فقام حالاً عن طرابلس وحضر للشام حتى ينظر الحبر لان ما كان عنده علم عن شي من اسلامبول ولما تحقيق أنه صحيح وان الدولة متغيرة من يخوه جدًا خاف وبالحال ذهب لعند العرب ودخل بالشول (بالبرية) الى ان وصل نخوه جدًا خاف وبالحال ذهب لعند العرب ودخل بالشول (بالبرية) الى ان وصل بغداد واستقر هناك ومصطفى بربر طلب الجزار لعكا فتوجه حالاً ورجع ثاني متسلم كماكان حيث طرابلس تابعة حكم الشام وكان ذلك في سنة الف ومايتين وقانية عشر (١٨٠٣م)

و تولى احمد باشا الجزار ثالث مرة ﴿ وكان الجزار يكتب الى محمد عقيل بيارديات باشياء متعارفة تخص الاحكام ونظام البلد. والمواد الجوهرية كان يكتبها بوريقة لعلم ما يريد عله ويضعها ضمن البياردي بغير ختم استدراكاً منه حتى لا ينمسك عليه غيطة (١٠ وهكذا لما ابره بقتل عبد الرحمن افندي والباقي كان بورقة برانية. والما محمد عقيل كان عاقلا ويستدرك الامور. فمن لجاجة الباشا بقتل المذكورين ما رضي يقتلهم بل وضعهم في بير بطرف الفاعة ناشف وله نافذة بالسور لاجل الضو ودخول الهوا. كأن المكان اوضة عميقة بالارض وفكر أن ربا الباشا يعني عنهم في كون ارتاح من غاثة المفتى وربا انه انول معهم اكلا وشرباً والحال انه ما صار من الباشا شي، بل (بقي) الامر كما هو وماتوا ضمن البير وبقيوا (وبقوا) فيه الى حين ظهر امرهم فيا بعد ثم بعد اليام قريبة (148 ) انطلب محبًد عقيل لمكا وقيل انهم اخذوه وبوصوله وضعوه بالسجن وعذبوه (كي ) يقر على الاموال التي وقيل انهم اخذوه وبوصوله وضعوه بالسجن وعذبوه (كي ) يقر على الاموال التي

١) كذا. ولعلَّها ه غلطة "

عندهُ . فمن العذاب اقرَ على مخباية بدهليز بيتهِ بالحيط فارسل الى كنج احمد متسلّمهُ ينظر ذلك فوجدوا مبلغ ريال فنس ( ﴿ ) سَكة السلطان مصطفى قيل انهُ كان اثنا عشر حمل ربما عشرون الف ريال وأكثر وارسلوهم لعكا

وبوقته حضر قبوجي (١ من طرف الدولة بالملامة على الباشا بقتله عبد الرحمن افندي ضد الرسوم وان بيت المرادي يُقتَلون نظير العامة . فلمّا اطلع الباشا على الكتابات خادع القبجي وارسلة للقناق (٢ ليرتاح وثاني يوم عمل ديوان وحضر القبجي وانطلب محمّد عقيل وهذّره (٣ الباشا وقال له : كيف انك تجاسرت وقتلت المفتي وصار يشتمه ويكبر عليه الوهم الخيراً طلب منه أن كان معه امر صريح بقتله يظهره . فابن عقيل انخبل وما بقي يعرف كيف يجاوب فازم سكت (ان يسكت) . وصار الباشا يرغش (يغلِظ) بالحكي ويلتفت للقبجي ويقول له أن اهل الشام بهايم وعندهم بغضة ورداوة في بعضهم ولا يقدرون العواقب وان هذا بينه وبين المفتى عداوة فلما صار له فرصة قتله وهذا له زمان زربا (١ بالشام وله عَزُوه (٥ من اهل الميدان وداياً يظهرون عصاوة على الوزير ويطردهم من الشام بطابقة هذا الوجل . وبالنتيجة اظهر الجزار برارته من قتل المفتي ثم اظهر غضباً شديدًا وارسل عقيب للحبس وارسل عر اغا تفنكجي باشي خنقه وقطعه ادبع قطع ووضعوه ضمن للحبس وارسل عر اغا تفنكجي باشي خنقه وقطعه ادبع قطع ووضعوه ضمن طحب للحب واظهر قدام القبجي انه لا يريد ينجس الارض فيه وكتب جواب للدولة بما توقع ومضى الام

ثم الذي عملة الجزار بهذه السنة بالشام من المظالم والمقاهرات ابلغ من كل ما تقدَّم وهرب اغلب المستورين لحلب والجبل والذي وقع انضام جدًّا ومن الجملة حاش (مسك) نفرين تجار معتبرين محمد صواف وامين قباقيبي واهانهما جدًّا واخذ منهما مالًا كثيرًا وطلب القباقيبي لعكل ووضعه بالسجن وكان قاصدًا اعدامه (٢ 148 ) يسبب خيانة صدرت منه قديمًا بسعيه في عزله من الشام وتولي عبدالله باشا لانه اسعف المذكود عبلغ مال دفعه عنه للدولة في اسلامبول وكان القباقيبي دايمًا مضطرباً وخايفاً من الجزار حتى دمته المقادير ووقع مجظر الموت

ا رواها على صورتين قبوجي وقبجي ومعناها الحاجب
 ١) المنزل يتزلهُ المسافر

٣) ويخهُ واهانهُ ٤) أي انهُ متمرّد وقاطع طرق ٥) اي انصار واصحاب

وهكذا مضت هذه السنة على اهل الشام بغاية الكرب والكدر · وكان الشيخ طاها الكردي المتقدم عنده ُ في عكا وبيده الحلّ والربط رجلًا رديًّا مغضوباً ليس عنده ُ شفقة ولا رحمة · وارسل للشام جماعة اكراد قُساة لاجل يعذّبون الناس

وجهذه الغضون كان الجزار اعتراه مرض الاستقساء ومشغول فكره من مرضه وطاها الكردي يعمل ما يريد الى ان الله تعالى اذن بالفرج بموت الباشا في سابع وعشرين محرم سنة تسعة عشر ومايتين والف ( ١٨٠٤ م ) موافق اربعة وعشرون نيسان (١ صباح احد الفصح وذلك كان رحمة من الله لان الكيل وصل لحده وما كانت الناس تصدق انه مات لولا تواتر الخبر من كل الجهات وقيل انه قاسي اوجاعاً مهولة في مرضه وذال من الدنيا وسبحان الدايم الباقي ودفنوه ضمن الجامع الذي مناه

وحين وصل الخبر للشام استلم البلد القاضي وهاج الناس وقتاوا هاشم اغا واولاده وهدا كان صار متسلّماً بالشام وله امور رديّة وقصدوا يقتاون كنج احمد المتسلّم فهرب للقلعة وتحصن والقاضي نصب متسلّماً والي اغا وهذا كان لطيفاً واغاً ما المكنه يضبط البلد وكانت فالته كانها بغير حكم وآغا السكان (٢ واقف قدام اهل البلد بالقلعة وضرب مدافع كثيرة واحترق جملة بيوت ودكاكين وارضوا المذكور علي البلد بالقلعة وضرب على قوله وقال انه متى دفعوها له يقوم من الشام وبالحال فرضوا ذلك: سبعين كيساً على الاسلام وعشرين على النصارى وعشرة على اليهود وحينا جابوها له ما قبلها وقال انه لا يقوم من الشام الأبامر الدولة وصار الحال مكوباً

ثم ان اهل البلد قتاوا علي آغا الشمَّاع ( 149 ) هذا كان عواني شريرًا. فنزلوا الى بيت وقتاوه ثم ربطوا حبلًا برجليه وجروه الى الباب الشرقي ورموه في قليط ( الله بيت أما اهله وغسلوه ودفئوه ثم فتشوا على المعذّ بين الاكراد فبجهد وجدوا منهم سبعة انفار مختفين في تل منين فقيّدوهم وجاءوا بهم للشام بحال مهين بضرب

<sup>1)</sup> بموجب الحساب الشرقي

٣) السكمان فرقة من الانكجارية

٣) اي يُفَض جا الشكل ١٤ بحرى الاقذار

وعذاب وكان الأكراد يقولون لهم: اقتلوا ولا تعذّبوا ولكن الناس كانوا مقهورين منهم من قساوتهم الردية . ثم قتلوهم وقتلوا غيرهم ايضاً . ومع وجود هذا الهيجان والشلش ( الاضطراب ) بالبلد ما صار تعدي على احد

ثم في شهر صفر حضر اخبار تولي ابراهيم المحصِّل الحلبي

و تولي ابرهيم باشا ثالث مرَّة ﴾ هذا كان والياً بجلب فارسلته الدولة والياً على الشام وأرسل من قبل متسلم السه سيفي آغا لجين حضوره وبهذا الشهر وصل سليان باشا بالحج وهذا كان ارسله الجزار امير حج بسبب تشويشه واستقام الباشا المذكور بالشام ينتظر جواباً من الدولة بسبب انه لا يمكنه يروح لعكا لان اسمعيل باشا تملكها بواسطة تدبير طاها الكردي والامور واقفة

وفي هذا الشهر وصل ابرهيم باشا للشام والعسكر الذي كان مع سليمان باشا لمحافظة الحج راح لعكا وراح معهم كنج احمد والعسكر المذكور نهب في طويقهِ جملة قرايا

وفي هذه الاثناء صدر مناداة بالشام من ابرهيم باشا بان تمتنع النصارى واليهود من شرب العرق والحمر ويرفعوه من بيوتهم وصار فحص وتفتيش. واضرار ومن الوهم كنت تنظر كل من عنده ُ خمر وعرق يهرقهُ في السكة

ثم في دبيع اول ورد فرمان الى ابرهيم باشا تقرير ولاية الشام وصيدا، وطرابلس، وحضر فرمان الى الامير بشير حاكم الجبل ومكتوب من الوزير الحتّام عنوانهما (مفادهما) ان يكون بطاعة ابرهيم باشا ومسعفاً له في اصلاح حال صيدا، والسواحل، وارسل ابرهيم باشا كتابة الى اموا، الجبل يحرضهم على محافظة البلاد وان يكونوا مطمئنين من سائر الوجوه

## صورة الفرمان ( لتولية ابرهيم باشا )

( \*149° ) قدوة الاماثل والاقران القاطن في ايالة صيدا. زيد قدره ُ

يكون معلومك هذا التوقيع الرفيع الهمايوني الواصل اليك هو انهُ في هــذه الاثناء جزار احمد باشا والي صيداء ارتحل لدار البقا ووجّهنا ايالة صيدا والشام وطرابلس الشام واميرية حج وسرعسكرية الحجاز الى عهدة الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالم وزيري الحاج ابرهيم

باشا ادام الله اجلالهُ وامرناه بان يقوم على جناح العجلة ويتحرَّك الى جهة صيدا، وتلك المحلات يستقيم لاجل ضبط وربط المملكة ودفع اهل الفساد. واقت ايجا الامير المومأ اليه تكون تحت امر ورأي الوزير المشار اليه وتظهر حسن المقدامة والصداقة وكمال الغيرة. فيناء على ذلك اصدرنا لك امرنا هذا الشريف مخصوصاً وارسلناه حال وصوله تكون انت والمشار اليه رأي واحد في سائر الاحوال ساعيًا بحسن الغيرة لما يامرك بع. واحتذر المخالفة على الوجوه المشروحة بموجب صدور اوامرنا الشريفة تكون معتشلًا ومتنبعًا، واعتمد هذه العلامة الشريفة غير ومايتين والف (١٨٠٤ م)

وكذلك المكتوب من الوزير بنص ذلك . ثم ونظير هذا الفرمان حضر الى يوسف الجزار بنابلس والمضمون جميعه لاجل ضبط البلاد ومنع الفساد . وباطن الامر تنبيه حتى لا احد يلتفت الى ناحية اسمعيل باشا الذي اعتمد العصاوة في عكا ولا يريد يسلمها الى ابرهيم باشا وصار عنده عساكر وافرة سيا العسكر الذي كان بالحج . اما ابرهيم باشا فانه عزم على التوجه لصيدا وارسل عسكر وجبخانة (١٠ وفي ستة عشر ربيع الثاني قام الى صيدا ، اولًا . وقبلًا بيوم راح سليان باشا لصيدا وهناك يُحصل التدبير في مادة عكا ، ثم توجه سليان الذكور بالبحر لعكا لاجل يعمل موافقة مع السمعيل باشا وما صار افادة ، والتزم يقوم الى عكا وحصلت محاربات كثيرة بينهم وايضاً حضر عمارة (اسطول) بجرية واشتدت الامور . واساعيل باشا ووجوه العسكر خامروا (تآمروا) على طاها الكردي وقتاوه لانهم لحظوا خيانة صدرت مئه

ثم انَّ اسماعيل ( \* 150 ) باشا اجتهد كثير البخروب واخيراً غلب وهرب وحاشوه ( وامسكوه في قرية شفاعر وارسلوه لاسلامبول وقيل انهم هناك تشفعوا فيه ولكن بعده تحققوا انه قُتل وارسلوا حكم منصب صيدا الى سليان باشا وابرهيم باشا انقام من عكا بامر الدولة وجا الشام ، ثم انعزل من ولاية الشام وتوجه لديار بكر وحضر المنصب لعبدالله باشا في سنة الف ومايتين وعشرين ( ١٨٠٥ م )

﴿ تُولِي عبدالله باشا ثالث مرة ﴾ فحضر للشام ولكن في غياب ابرهيم باشا في عكا حصل فتنــة بالشام ردية جدًّا بين الانكجارية والقبيقول وصار حروب بينهم

الجبخانة الذخائر الحربية كالبارود والاسلحة

و بجاديح وقتل و حريق اسواق و دكاكين من ضرب المدافع من القلعة . فاماً وصل عبدالله باشا للشام هدت (هدأت) الامور نوعاً ولكن في غياب الباشا بالدورة اشتدت الامور فارسلوا اعلموه فوعدهم انه قريب يحضر . ومن عدم التدبير من الباشا طمعوا فيه لان غرضه كان مع الانكجارية . ولكن ما نفعهم بشي سوى انه قوى عبارتهم واحدقوا الشاغور وخلافه . اما القبيقول فقد اعانتهم القلعة وبطشوا بالانكجارية بغتة وقتلوا ثلاثة انفار صالح قطان واثنين آخرين قتلهم اسمعيل اخو عبد الرزاق آغا القلعة وبسبب ذلك هجع الانكجارية وكمدوا على جرحهم . فحضر الباشا وما ظهر منه شي وعبد الرزاق متحصن بالقلعة والباشا ضامر له السو . ولكن لا يمكنه محاصرة القلعة بسبب مداركة (١ امور الحج . فهمد الشر بين الجهتين بواسطة كنج يوسف دالي باش وهذا كان صديقاً لعبد الرزاق . والباشا خلع على اسمعيل بيدناشي عجاية كنج يوسف المذكور

ثم حين طلوع الحج اقام كنج المذكور متسلماً بالشام وحالًا اظهر مرجة ونزل بالدورة بالليل وقتل رجلًا انكجاريًا نظره بالليل بغير نور · فناداه : من انت · فجاوبه بصوت عالي : انا فلان انكجاري · فضربه بالسيف فرمي راسه · ( فلماً ) اصبح الناس ونظروا ذلك انوهموا وهابوا وتوجه الباشا بالحج · ففي المزيريب رجل قبيقولي قتل نفرًا وهرب ( \*150 ) فكتب الباشا المتسلم عنه فحسكه وقتله ودخل الحوف على الجميع · ولكن القبيقول بقيوا رافقين ( اي بقوا متغلّبين ) بسبب ان المتسلم من غرضهم · والباشا قبل سفره امر بعاد ما خرب من الاسواق واستكنت الاحوال ل

ثم انه في شهر (ذي) الحجة ورد اخبار برجوع الحج والباشا الى الزيرب هرباً من عبد الوهاب الذي تسلط على الحجاز وجمع غفير تبعوه (وشاع) القول انه من حين وصل الباشا لتلك الاماكن قام عليه الاهالي ومنعوه من الدخول الى بلادهم ودعواهم انه اخذها الوهابي وماكان احد يتحرك لمرافقته حتى ان الوهابي ارسل علماً للباشا ان كنت تريد تحج لا باس ولكن بشرط تسلمني السنجق والمحمل وسلاح العسكر وانا اخفرك للشام وان ما ارتضيت فاطردك .

وكان كينية الوالدة (١ مع الباشا ، فعمل الباشا ديوان بحضوره والصرة امين (١ واشهر لهما انه يجارب الوهابي فمنعاه واشارا اليه ان يرجع للشام وهما يعطيان جواباً للسلطان واخف منهما سند المجتمهما بذلك ورجع للشام بغير حج بسرعة كلية وبقي هناك جانب من الحجاج منهم فقدوا بالطويق ومنهم تاهوا وقاسوا الاهوال من التعب والعطش حتى وصاوا للشام ومنهم حجوا برضى الوهابي ورافقهم

جماعة وهابيَّة الى اراضي الشام

وحين وصول الباشا للشام صار ضوجة (ضجة) واضطراب بين الاسلام. اخبرنا رجل عمدة كان بالحج انهُ لما حضر الشريف الكبير الى خيمة الوزير ومعهُ رجل من اتباع الوهَّابي صار يحكمي الشريف عن سطوة الوهابي واقتداره ِ وانهُ غير √ ممكن يخلّي الحجُّ يشي بهذه الطريق وصار يتلاوم على دولة العشلي ( العثانيَّة ) وان ما عاد لها تدبير وتركتونا لهذه الحدود حتى خربت البلاد والمقام وان هذا ما عاد منة رجاء باصلاحه . وكان بالديوان كيخية الوالدة فجاوب الشريف بكلام ◄ ركيك فقام اليم الشريف ومسكة من لحيتهِ وقال له : كل الغضب منك لانني حينا توجهت لاسلامبول منذ خمس سنين ونزلت في بيتك وتكلمت معك كثيرًا بهذا الخصوص وتوجيتك تجمعني بالسلطان وانت تحادف ( عاطل ) ( 151 ) واستقمت عندك ستة شهور ومــاكان يمكن تدعني الملك اربي ورجعت خائباً . ثم حلف يميناً لولا الخواطر قتلتك مكانك . واظهر غضبه وتكلم بالديوان اننا نحن والوهابيَّة عليكم . وقام مع ارفاقهِ مغضباً وبعد ذهابهم التفت كيخية الوالدة وخلافة الى الباشا وحسنوا لهُ الرحيل لئلَّا يجــد شيئًا رديًّا فحالًا قاموا بسرعة وجدُّوا بالسير لَ رَكَضاً ·القول ( يقال ) انهم اخذوا القناقَيْن بقناق (٣ والذي فكروا فيهِ تَمُّ ·لان الشريف برجوعهِ الى مكة ندم على تركهِ الجاعة فجمع عسكرًا وجا. عليهم فما وجدهم فركضوا في اثرهم فما حصَّاوهم وهكذا سلموا منهم على اهون حال ثم بعد حضور الباشا طمع بهِ اهل الشام والمتسلّم نزل عن وظيفتهِ · فبعــد ايام

<sup>1)</sup> يريد والدة السلطان

٢) الصرَّة امين هو ناظر المال

ر ٣) الفناق بالتركية المرحلة وسير اليوم

نول حرامية على بيت الباشا وتحسب ١١ جدًّا لربًا قصدوا به ضردًا . فحصل شلش لر واحتساب كبير وثاني يوم جاب معارية ونجارين ورفع الحيطان والطب لات وبهذا الصنيع طمعت به الناس والبلد صارت فالتة كليًّا . واماً عبد الرزاق فانهُ استقام بالقلعة ما طلع منها ابدًا . والباب مفتوح وعليه حراس . فبعد اليام قليلة شاع الحبر بعزله من ولاية الشام وتولى كنج يوسف الدالي باش المذكود

وكانت ولاية عبدالله باشا سنتين وهي الاخيرة من احكامه وفي زمان حكمه وقع حيط البرج بالقلعة بالطرف وظهر البير الذي وُضع فيه عبد الرحمن المرادي وارفاقه وهذا البير بمنزلة جب تحت الارض بحيط السور وهو واسع وله نافذة تسمى زغلول على السور يدخل منها الضؤ فراح الناس لهذا المكان يتفرجون عليه فوجدوا المفتى متكي بثيابه و بلي وجهه الها امره ظاهر والدفتردار ملقى على قفاه وابن سبح نظروه ناحية الطاقة مطبوباً على وجهه حال محزن وكان محمد عقيل قبرهم احيا فاعرض اقربا عبد الرحمن افندي المفتي لعبدالله باشا انهم ينقلون جسمه للى تربتهم في بيته بسوق ساروجا فما ارتضى الباشا انهم ينقلوا جسمه وقال: ان هذا الحال مستغرب ويصير منه شلش ( \* 151 ) . ثم طلب المعارباشي وامره ان يبني بوجه السرعة حيط البرج ويرجعه كماكان وتم ذلك حالًا وبقي كل شي ، مجاله ومضى الامر

﴿ تولي يوسف باشا ﴾ في شهر صفر سنة الف ومايتين واثنين وعشرين (١٨٠٧م) ورد العلم من الدولة بولاية للذكور وبوقت كان في حودان فواح المبشرون لهناك وبالحال حضر للشام وعبدالله باشا لزم بيت أوراح سلّم على يوسف باشا وقدم له المذكور الأكرام اللائق لكونه ولي نعمته

ثم بعده ُ جاء امر بقيام عبدالله باشا الى ادنه · فقبل ذهابهِ اعطى الى يوسف باشا المال الذي لهُ عنده ُ وحيث ما وجد عنده ُ غرش يكفيه فاستد منه طقومة وغيرها . وبوقتهِ انحاش ( تُبض على ) درويش اغا ابن جعفر اغا كتخداه عبدالله باشا · سجنه ُ ( يوسف باشا ) بالقلعة وتهدده ُ بالعذاب واخذ منهُ مبلغ مال وخيل وطقم · والناس

١) تخوَّف وتحذَّر

حصاوا في وَ جَل وخوف من الباشا لانهُ ضيقهم حين كان متسلم فكيف الان. ◄ ولبّس (وسمَّى) كتخداه الشريجي حسن آغا تمر وهذا عميد الانكجارية واستكنت الوجاقات (١ لان الخوف دخل على الجميع، وقتل بعضاً من المحبوسين الحرامية وكل من اذنب من جديد والذي يقع ليس لهُ شفيع ولا رفيع

اعلم ان هذا الباشا اصله كردي شراه ملا السمعيل واخيراً فاق على سيده وخدم عند عبدالله باشا وصار دالي باش (٢ وضمن ضيعاً واداضي وجمع اموالا غزيرة وانشأ بيتاً معتبراً بالشام ومن رخاوة الحكم طمع بالناس وتظاهر بالقوة والاقتدار وجمل له معرفة من اعيان الدولة في اسلامبول بواسطة رجل حمصي يدعي عبود البحري (٣ كاتب عند عبدالله باشا . ففي مرود كيخية الوالدة للشام بقصد الحج نول في بيته وقدم له اكراماً كلياً . وفي غيلته بالحج كان متسلماً فصار يرسل كتابات لاعيان الدولة وترجي منصب الشام . ومن كونه في مشروب الدولة استند على عبود المذكور حيث ان المذكور يفهم جيداً انشاء الكتابات ومختبر حال الدولة بسبب خدمته عند الوزير سنين . فاستوت الطبخة وانكتم السر حتى حضور الحج . وبالاخص ان الدولة كرهت عبدالله باشا من مزاياه وعدم ملاحظته ( 152 ) بتدبير الاحكام . والأبلغ في عبدالله باشا من مزاياه وعدم ملاحظته ( 152 ) بتدبير الاحكام . والأبلغ في عبدالله باشا باجتهاد وافهمهم عن شطارته ومعاد كته بالحروب وانه يمكنه محاربة ولاية يوسف باشا باجتهاد وافهمهم عن شطارته ومعاد كته بالحروب وانه يمكنه محاربة الوهابي وينتصر عليه فارسلوا له المنص

ثم انه بعد ايام قريبة من تولّيه ظهر منه اشيا، مغايرة . اوَّلا صدر منه امر بمناداة النام النصارى لا يشربون خمرًا وعرقاً والذي عنده مهرقه خارجاً وانه بعد ثلاثة ايام ينزل بنفسه يفتش بالبيوت ومن وجد عنده درهماً واحدًا يقتله حالًا . فخاف النصارى و نزعوا كلما عندهم . ثم امر ايضاً ان النصارى لا يدخلون الحمام بين الاسلام بل لهم يومان بالجمعة فقط ويكون لحمام المسك والخراب فقط لا غير . ومنها انه يبطل لبس المقصب والمصاغ لكامل النساء اسلام ونصارى . وبالنتيجة صدر في يوم واحد جمسة

الوجاق النَّسق من الجند والمقاطعة والناحية

٣) اي زعيم قومه

٣) اطلب أخبار اسرته في المشرق (٣: ١-٢٦)

اموراعلى هذا النمط وكلكم يوم يخترع من عقلهِ اشياء واغلب الاوامر ما سلكت (لم يُعمل بها) عدا الذي يخصّ النصارى ثم امر بتغيير الاوزان على الرطل الحلبي سبعاية وعشرون درهما و تحرّر القبان والارطال على موجب ذلك وصار الحرير والخضار ( الخضرة ) بموجب ذلك وزن واحد وتسجّل هذا الامر بدون مراجعة . وهذه صدر منها ضرر كبير بالشام

ثم ان الباشا بالحيل والمحارفات (صار) ينشي ( يخترع) مظالم وعمل ذنوب الى عبد الرزاق افندي نائب القاضي بما يخص تركة الاموات واخذ منه ماية كيس بعد الضرب والبهدلة ، ثم عمل حادثة على انوال الكار ماية وخمسين كيساً خص النصارى منها الثلث ، ولحق بعض الحرف (وكذلك فعل ببعض الحرف)

وفي ربيع الثاني صار زينة بالشام على شان جلوس مصطفى سلطان جديد وامر الباشا ان تصير الملاعب واللهو والطرب من كامل الحرف وبقي ذلك ثلاثة ايام واماً اهل الشام ( فكانوا ) داياً بالاحتساب ( الحوف ) من الباشا والبلد صارت بالامان من تعدي الاوباش وطلب السكو وغيره

وبهذه الغضون عزم الباشا على التوجه بالدورة لنابلوس والقدس وما يتبعهما ولبس (عينً) قيمقام شمشان اغا (152 ) الكردي واخذ معه الدرويش جعفر اغا واحمد بيك ابن عبدالله باشا وذلك بقصد منه وخشية من اضطراب وشلش يحدث في غيابه وبوصوله لنابلوس ارسل امر الى شمشان اغا المتسلم بان يقبض على السمعيل اغا المهايني الشريجي ويقتله حالًا فاحضره للسرايا واراه الامر وبالحال اخذوه للقلعة وخنقوه بالوقت وهذا كان لطيفاً وليس له اذية لاحد

ثم بعد رجوع الباشا من الدورة ارسل امرًا بمناداة عالية ان رجال ونساء النصارى يلبسون الاسود لحد الحفاء وانهم يعلون ابواب كنايسهم حتى اذا فات المسلم لا لا يحني رأسة وان النصارى تكرم الاسلام ولا يرفعوا اصواتهم عليهم على سائر الوجوه وامور نظير هذه مقهرة ومن ذلك طمعت الاسلام وصاد يحدث منهم امور مهينة في حتى النصارى ومن الجملة نصر اني كان حمّل حطبًا على كديش فلما دخل لر بسوق باب توما وكان ينادي « ظهرك بالك » حكم (حسب) العادة تعرض له رجل مسلم وجمع عليه انفارًا نظيره وصادوا يضربونه واخذوه لعند النقيب

( وكانت ) دعواهم أن وفع صوته على المسلمين وزادوا انه احكى كلاماً عير مرتب فقال له النقيب: ان كنت تكلمت ذلك من فمك فقط وجب عليك الحرق وان كان من قلب ك وجب عليك الاسلام والًا فتُقتل فصار الرجل يتوسل اليهم وبعد جهد تركوه سالماً وكذلك صار جمة نوادر نظير ذلك وحصلت النصارى في ضيق ووجل

ثم ان اسلام باب توما هاجوا على الافرنج وحسن عندهم ان يقتلوا الرهبان و يخربوا ◄ الدير وبدت منهم امور ردية في حقّ الرهبان. والمذكورين دخل عليهم الوهم وبدروا جانب غرش (ودفعوا شيئاً من المال) الى الاغاوات وللقاضي وغيرهم لكيا يحموهم من الضرر. والقاضي تهدد الناس فاشتكوا للباشا فجاوبهم ان الافونج انا ما اقارش (لا اتكلم في) امورهم وان كان عليهم ذنوب فاشكوهم لباب همايون. فلما نظروا عدم الافادة في تنفيذ مآربهم عرضوا للباشا انهُ يوجد مسجد خربان بالساحة خلف دير الافرنج نزيد نعمرهُ فقال لهم ( 153 ):روحوا عمروهُ وامر لهم بمايتين غرش فنزلوا من السرايا مسرورين. وابتدوا في بنائهِ وفرضوا على بعضهم من غرش الى خمسة غروش على كل نفر . والحال هذا محال لا يكفيهم لبنا. الاساس . فصاروا √ يهونوا الامور ثم عزموا على تفريغ بيوت النصاري الذين بالساحة وطردهم من كل الساحة التي اغلب سكانها ذعارى ومن الجملة يوجد بيوت وقف تعلق (تخصّ) ل الموارنة فعملوا ثقلة زايدة بشأن ذلك فراح احد الساكنين اشتكا الى الكتخداه بما توقع فحالًا ارسل المذكور ومسك المسلم الـذي افترى على النصراني وحبسهُ . وثاني يوم راح النصراني ترجى فيهِ واطلقهُ والما الكيخية اظهر غمهُ من هـــــذا الصنيع وقال للاسلام: انكم ان بنيتم الجامع فسكروه ولا تفتحوه ُ الَّا حين الصلاة. فلما نظروا انهم لا يستفيدون شيئاً تركوا بناء الجامع لاسيما انهُ بهذه الغضون صدر ٧ امر بمناداة عالية أن لا أحد يتعارض ولا يبغي على رفيقهِ أن كان مسلماً أو نصرانياً او يهوديًّا لا في بيع وشرا. ولا في غير شي . ثم ان كامل المسلمين من عمر ادبعة √ عشر سنة وصاعدًا يستيبوا ( يرخون ) لحاهم ويكعلوا عيونهم ويحنُّوا دقونهم والندي يخالف لا يأمن ما يجري عليه . ثم ان القهاوي تسكر حين غروب الشمس وتبطل عمل الأكولات ( المأكولات ) بعجين وسمن ونسِّمه على الكوارجية لا

يطبخوا بالسرايا الله برغل بزيت واستقام اياماً لا يأكل لحماً ولا مأكلا دسماً بل خبزاً وزعتراً واشيا، نواشف. وبعده استشار شيخه الكردي ان يدبره في مأكله و فاراه ان المال الذي عندك هو مشبوه لا يجوز لك تأكل منه فسأله الباشا: اي مال هو حلال الذي يجب ان اصرفه على نفسى و فاجاب الشيخ: ان المال الصاغ الحالي من الشبهة هو مال الجزية و فحالًا طلب من النصارى سلف عن مال الجزية خسة اكياس عن سنة الف ومايتين وثلاثة وعشرين (١٨٠٨م) ودفعوا له مطلوبه ومن جرى المناداة على الاسلام كما تقود خف الشلش (الحوف والاضطراب) عن النصارى وانشغاوا في همومهم (اشغالهم)

ثم بهذه الأيام ( 153 ) حسن الى عبود البحري كاتب ان يدخل في دين الاسلام فاوعده ُ حتى يشاور نفسهُ وبتلك الليلة ذاتها هرب مع اخوته للجبل ثم لدير القمر والباشا ندم على ذلك حيث لا يستغني عن عبود المذكور . فارسل له كتابة تطمين وانه لا يتعارضه و يحضر لشغله فتوقف عن الحضور وبعد مراجعات وكتابات للامير بشير بان يرسلهم حضروا بعد غيبة شهر زمان وما صاد عليهم خلاف

ثم بهذه السنة ارسل عسكرًا بالحج في شهر شوال ولبس امير حج وفي شهر عرم حضر خبر برجوع الحج الى الزيريب مطرودًا ومنهوباً القول ( وقيال ) ان الشريف منعهم من الدخول وطردهم مجماقة زايدة وقال لهم : ليش ( لماذا ) الباشا ما هو معكم ، واظهر لهم عين الغدر فالتزموا يرجعوا وصادفهم العرب ونهبوا منهم اشيا ، وهولا ، العرب هم المحافظون ولهم الصر ( العطا ، ) المعتاد وما دفعوا لهم وصادوا بمذهب الوهابي ( وانحازوا اليب ) ، ودخل الصره اميني للشام وتشاجر مع الباشا وطلع من الشام بزعل ، وارسل الباشا الكتخداه جابوه من عند القابون (١ واخذ خاطره لانه خشي يفرط ( يدس ) في حقه للدولة

وبهذه الغضون وصل جملة خيل عرب من الوهائبي لقرب الشام ومعهم مكاتيب الى الاعيان مضمون كلامهم التسليم وانهُ قادم للشام جديع القبلان ابن قاسم وابن

١) د قابون موضع بينهٔ وبين دمشق بيل واحد في طريق القاصـــد الى العراق في وسط البــاتين » (ياقوت)

ر عم مهنا فاضل شیخ عرب عنزة مجموع كثیرة وحصل وهم "عظیم علی اهل الشام ولكن ما عاد حضر احد

ثم ان الباشا لم يزل يصدر اوامر مكربة . من جملتها ان النصاري لا يلبسوا الخضر ولا زيتي وان الحريم بجعاوا اغطيتهم وملبوسهم اسود الى المشد والبابوج . والنسك جماعة فلاحين من الحبل وزحة متززين بجزام صوف اخضر يساوي خمسين فضة . فلما نظرهم الباشا تداخله العجب والاندهال وصار يصفق بيديه ويقول : ما هذا الحال ويصير يستعفي من الامام عمر بمطاولة النصاري . ثم التفت اليهم وقال : ايش مذهبكم . قالوا : نصاري . فقال : كيف تلبسون اخضر وتتجاسرون على ذلك . فقالوا : كذا يلبسون بالحبل . فقال : هذا لا يجوز . ( 154 ) يلزم انكم تسلموا واللا اقتلكم . فمن الوهم اثنين منهم اسلموا واماً الثالث زحلاوي فيا ارتضى يسلم فامر بقطع عنقه ، فاحكى معه الخدام كثيرًا وما رضي يفوت ( يترك ) دينة . وقتل بوقته والذين اسلموا فيا بعد هربوا لبلادهم ورجعوا نصاري

وصار الاسلام والنصارى في كرب شديد من هذه الاحوال حيث كل يوم يجد المين جديد اخير التفق العلماء ان يكلموه عن الحال الذي حاصل منه وانه ينافي مذهب الاسلام ولا احد سبق اليه من الوزراء وان هذا له غوائل واضرار ردية . وكلام نظير هذا . فتوجهوا الهنده وكلموه وججهد كلي حتى اقتنع منهم . واشاروا عليه بطرد الشيخ الكردي من عنده . فقبل كلامهم وطرد الشيخ واظهر لطف وعدل وغير كلما كان معتمد عليه واطمأنت الناس وارتفع الشلش ومشي الذيب والغنم سوا ، ولا احد تعدى على احد . مسلم نصراني يهودي كل في حريته وما عاد قبل وشاية من احد . وتغيرت الاحوال فصارت باحسن حال ولا سيا اهمل القرايا رفع عنهم الحوادث والتعدي . وداياً يوصي على الصلاة والعبادة والمحبة ثم انه قطع خرج جملة عسكر

وبعد ايام تحرك لمحاربة مصطفى بربر بطرابلس الذي صدر منه مخالفة وعصيان واقتضى يتوجه بنفسه بعساكر ومهمات وحارب اولا النصيريَّة وطيَّعهم (واخضعهم) من بعد محاربة شهرين ونهب بعض قراهم وبواسطة مشايخ بلاد عكار تركهم وان قائدهم صغر يحضر يواجهه وهذا كان هارباً ، ثم قام الباشا لطرابلس وحاصر

القلعة اياماً طويلة واخيرًا بواسطة سليان باشا والي عكا الذي اخرج مصطفى بربر من القلعة بالامان واخذهُ لعكا وسلّم القلعة ليوسف باشا ورجع للشام منصورًا

وبعده تحرك لضبط سوامات البقاع الذي واضع يده عليهم الامير بشير وابن جنبلاط وهي محلات متسعة ومداخياها وافرة · ولو انهم يدفعوا المال المرتب عليهم لاربابهم. غير انهُ حاصل قهر وفرق زائد عن حال القديم والمذكورين ضابطين هذه الماتكانات ( 154 ) ( الاملاك ) قوة واقتدارًا . فصار الباشا يناكدهم (يعارضهم) ويريد يستخلص ذلك من يدهم او يصير طريقة عادلة. فالمذكورين ما ارتضوا 🗸 بشيء واعرضوا الى سليمان باشا والمذكور توسط بينهم وبين الباشا . ولكن المذكور ما كان يسمع لهُ وما يعمل الَّا الذي يريده • وطال هذا الشرُّ بينهم وصاد شلش وخوف في قرايا البقاع. حتى ان بتلك السنة ما صار زراعة بكل البقاع لان الامير نبَّه ان لا احد يزرع وكان الباشا اعتمد يرسل عسكر لزحلة ويحرقها ومن الخوف كبير ليوسف باشا لان سلمان باشا اعرض للدولة عن بغى المذكور وتعديه وهو من بخله وحوسته ( واغتصابه ) اموال الميري نحو ثلاثة سنين ما يرسل للدولة الّا شيئاً زهيدًا وداغًا يدّعي انهُ عمَّال يصرف اموال غزيرة لشان تعدي الوهابي على العساكر والمهمات والامر كان خلاف ( ذلك ) . وبالنيجة ان الدولة تغيرت عليم وسمعوا كلام سلمان باشا وصدر الامر بعزله من ولاية الشام وولجوا سلمان باشا في طرده ور أبا في اعدامه وهو يكون والياً عوضه وهكذا عُجْز تدبيره كان سب لتدميره وفي ابتدا. سنة الف ومايتين وخمسة وعشرون (١٨١٠م) شاع الخبران سليان باشا قام الى طبريا وطلب الامير بشير و ( الشيخ ) جنبلاط واظهر لهم الشروع· وتصدر الامير والشيخ انهم يقدموا من الجبل عسكر وافر وابتدأ يجمع العسكر من طبرياً . ويوسف باشـــا بوقته كان في اراضي حوران لطرد الوهابي الذي كان يسطو ويغزي في بعض قرايا. فعلى حين غفلة شاع وصول سليان باشا وامرا. ومشايخ الجب ل مع عبما كركثيرة عسملي (عثانيَّة ) وجبليَّة الى قرية قطَّنا · فلما فهم اهـــل الشام ان المادة ثقيلة انوهموا (خافوا) جدًّا وارساوا علم للباشا. فحضر حالًا للشام وبالحال قتل متسلمهُ شمشان اغا · يقولوا انهُ جا · لهُ كتابة من سلمان باشا

ثم ان الياشا استعدّ لمحادبة سلمان باشا و ( اعلن ) ان حضورهُ تعدي منهُ ليس بامر الدولة · وصار يرسل (\*155) ذخائر والآت حرب للقامة · وكان بوقته اغا القلعة سقا احمد ودخل الخوف بقاوب الناس من هذا القبيل وعزل الميدان واغلب الاسواق والاعيان انوهموا من هذه الاحوال لان الباشايقول انني ارسلت إعراض للدولة ومنتظر الجواب. واقتضى انهٔ صار ديوان بالسر واجتمع الاعيان واتفقوا على ارسال الشيخ خليل تكونه رجل عالم وقصيح اللسان. فتوجه لقطنا لعند سلمان باشا يعلمهُ عن لسان الجمهور بان يتوقى ( يمتنع عن ) الحضور للشام لحينا تحضر جوابات الكتابة من الدولة ليوسف باشا . وانهُ اذا صار عجلة فيحدث خراب كبير حيث انَّ الباشا ماسك القلعة وملاُّها ذخائر ومهمات للحرب فلما وصل الشيخ خليس لتكلم بهذا الكلام فكان الجواب من سليمان باشا ان هـــذا الرجاء لا يتمّ ولا انتظر جواب ولا غيرهُ . لان معي او امر سلطانيَّة يقتضي اتمها . وكان مليح ان يوسف باشا يقدم الطاعة ويرسخ ( يرضخ ) للاوامر . ثم ان الحواشي مثل مصطفى بربر وكثبج احمد ومحمد اغا ابو نبوت كلموا √ الشيخ خليل بكلام عالي وازدرا. وانه معه مهلة ثلاثة ايام . فان بقي بالشام فنهجم على البلد بالسيف. فحضر الشيخ واخبر بما سمع. فتخلق الباشا جدًا وصار يشتم ويلعن √ وعزم على المحاربة وارسل عسكر ومدافع الى سهـــل المزّة وطلع بنفسه في تسعة عشر تموز يوم الثلثا ومشي على اوردي سلمان باشا . فلاقاه جانب عسكر خيًّا لة وحصلت المكافحة بين العسكرين ووقع جانب ( بعض ) قتلى عسملي ودروز وبعض من √ عسكر يوسف باشا وأوا راجعين.القول انهُ حصل خيانة والتزم يرجع يوسف باشا للشام من دون انتصار ولا خذل و لكن الملحوظ ان الوجه لهُ ( انهُ كان انتصر ) لو ثبت عسكرهُ . لان الدروز ظهر لهم اشارة خوف وفزع وكانوا ميقنين ( موقنين ) بالهلاك وبالصدفة حين هذا القتال حصل هوا. شديد واغبار واهوال (الامر) الذي اوجب ارتداد الجهتين عن بعضهم

فلما رجع الباشا للشام اعتمد على الحصار وتشديد الحرب. وكان قبلًا حرر للًا (\*155) اسمعيل لحماة بان يحضر بعساكر وافرة لمساعدته وكان متأمل الباشا من هذا الوجه يبلغ اربه . فنهار الاربعا، في عشرين تموز جا، الجواب من ملا السمعيل الباشا وبه يوهم عليه ويتعذّر عن حضوره : اولًا لا يمكنه يظهر عصاوة للدولة. ثانياً يلخص للباشا انك انت ايضاً لا تظهر على نفسك هذا القبيح. والشور ( والراي ) الحسن يكون التسليم وتبطل الشروع الساعي فيه. والقول ان ملا اسمعيل الرسل الى قواد العساكر سرًا بان يتركوا ويرفضوا شروع يوسف باشا

فلها فهم الباشا موادبة ملّا اسماعيل وانحرافة عنه تداخلة الحوف جدًا وخشي الهلاك فعزم على الوحيل من الشام وحزم الحزنة صناديق وافراد قيب انه بلغ النهب اثني عشر صندوقاً والبياض عشرة احمال وارسل شيئاً مع زينيل اغا وشيئاً مع سليم بيك مملوكه . فبلغ القواد ذلك فحاشوا (امسكوا) الباشا وهو طالع من باب الهوا . حاشة اغا الارناووط . وغيره مسك سليم بيك وطلبوا من الباشا بخشيش او برطيل حتى يتركوه يخرج . فالباشا تحسب من كلام اغا الارناووط الذي قال له : انني ان سلمتك الى سليان باشا احصل منه على انعام وافرة . فكان جواب الباشا : انني حاسبت كلّا منكم فاذا كنتم تريدون شيئاً اخر فالمال قدامكم خذوا منه ما نني حاسبت كلّا منكم فاذا كنتم تريدون شيئاً اخر فالمال قدامكم خذوا منه ما نقذ من الصرايا والمسكر مع بعض من اهل الشام اخذوا الذي قدروا عليه والبعض رموا الصر في البحرة بالسرايا والبعض طمروه بالارض . وكل ذلك من خوف الناس من بعضها والامر وقع ليلاً وحصل مزاحمة مهولة ولكن السبب هو كافي ويحوج من بعضا والناس تقتل بعضها . وجملة اناس سعدوا من هذه النهبة

فثاني يوم شاع الحبر بذهاب الباشا من البلد مع تابعيب وراح الحبر الى سليان باشا. والى حصة (وقت) العصر حتى نفذ علم منه ( 156 ) بقيام متسلم وحضر بعسكره الى قريب بو ابة الله استقام يومين وطلعت لعنده اعيان البلد قاطبة سلموا عليه مثم طلب القلعة فما رضى سقا احمد يسلمها .حتى انه ما ارتضى يواجه الباشا

وبهذه اليومين نزلت الدروز للبلد بالسلاح ومنهم راكبين الخيل امارا ( امرا ) ومشايخ وعوام و (صاروا) دايرين بالبلد اجواق اجواق وقصدوا يدخاوا الجوامع ليتفرجوا والاسلام اشمأزوا منهم ومنعوهم من الدخول للجامع الكبير وسكروا الخانات وصاروا يكبروا ويهالوا على هذه النادرة الواقعة لاسياحينا سمعوا من الدروز انهم ملكوا الشام بسيفهم وطردوا يوسف باشا وهلم جرًا

ويوم السبت في ثلاثة وعشرين تموز دخل الباشا بموكب عظيم. اول آلاي كان

عسكر دروز وقايدهم الامير بشير ابن قاسم شهاب واخوه ُ بشير جنبلاط وجماعتهُ . نزلوا بالمرجة مع الامير بشير حاكم الجبل واماً الباشا فدخل السرايا وبعد يومين حضر حاييم الصراف

و تولى سليان باشا الله على يوم من دخوله صار الديوان واشتهرت الاوامر السلطانية بولايته وصدر مناداة بالبلد « أمن وامان » وراقت الاحوال انما الباشا انشغل فكره من عصاوة سقا احمد وارسل له وسائل بالاطاعة وهو لا يرتضي بل يقول لا أسلم القلعة بل (الا) للذي سلمني اياها يعني عن يوسف باشا وهكذا مضى ايام كثيرة والامور واقفة بينهما حتى ان اهل البلد من بغضهم بالدروز كانوا يرغبون فتنة تصير بالبلد بواسطة القلعة ولكن بعد ايام خرج سقا احمد وتوجه للخارج واستلم القلعة الباشا وجعل فيها آغا عبد العزيز من الصالحية ولكن لا يجعل اقامته داخل القلعة بل خارجها على التخت يتعاطى شغله

ثم أن يوسف باشا راح للاذقية وتحقق انحراف الدولة عليه. فمن الوهم نؤل في مركب وتوجه لمصر محتمياً عند محمد على باشا الذي قبلة بكل أكام وكتب بشانه للدولة وجاب له العفو والرضى وبقي في مصر كم سنة ومات. ثم ورد قبوجي من الدولة بضبط ماله بالشام. فالذي (156°) وجد بعد المنهوب نحو ثمانية الاف كيس من صافي صابون وبعض اشياكان يتعاطاها

من

ثم بهذه السنة جرى ثلاثة اشيا، حصل منها مخاسر للناس: اولها المناداة على المعاملة بنقص ثمانية غروش في الماية ،ثم بتوطيد حادثة الحرير الذي كان جا، امر بها قبلاً وبطلت فالان ثبتت بامر الوزير وذلك على الوطل غرشين ونصف ثم يَسَق الباشا اشترى قمح بمال الميري وكان الموسم حالة متوسط واشترت الغلال بهذه السنة وانباعت الغرارة بماية وستين غرش ونصفها تراب وعز وجود القمح طول السنة وفي اخرها انباع المد بشلائة غروش والسنة الثانية كذلك، وحصل للناس غاية الضرر ومن الحوادث في ايامه انه مات نصراني ميداني فقبروه في مغارة بساحة مار جرجس فثاني يوم باكرًا جاءت امه تبكي على قبره فوجدت باب المغارة مفتوحاً فنزلت جرجس فثاني يوم باكرًا جاءت امه تبكي على قبره فوجدت باب المغارة مفتوحاً فنزلت الى داخله فوجدت ابنها عريان كليًا فاشتد حزنها وحالًا توجهت للسرايا وعرضت الى داخله فوجدت ابنها عريان كليًا فاشتد حزنها وحالًا توجهت للسرايا وعرضت

الامر للباشا . فطلب المذكور ناطور التلّ من الشاغور ( وهو ) مسلم وله اجرة يأخذها من النصارى كل سنة . فسأله الباشا كيف يصد هذا وانت ناطور تحت عاوفة ( اجرة ) قامر عليه بالضرب . فطلب الامان واعرض انه موجود اناس بالشاغور يعتادوا على تشليح الموتى وغيره ولا يمكني امنعهم حتى ولا اقدر اشتكي عليهم خوفاً من ضررهم لانهم جماعة جسورين ارديا ، وافهمه الساميهم و عمل بيتهم . فحالا ارسل التفكيمي باشي ومسك الاثنين وجا ، بهم للسرايا . فسالهم الباشا فنكروا ، فامر عليهم بالضرب وعذبهم كثيراً ولم يقروا بشي ، ففكو الباشا يحضر امهم كونها تعرف سرائرهم ، فسالها فصارت تعتذر وليس تعلم بشي ، وبوقته كانوا عمالين يعذبون اولادها فانوهمت واقرت ان حوايج الموتى في مكان بالبيت مستتر ، فارسل معها تفكيجي باشي فأرتهم السرايا وسلمها الباشا الى عبد العزيز اغا ( 155 ) القلعة وامره وينبه على النصارى كل السرايا وسلمها الباشا الى عبد العزيز اغا ( 157 ) القلعة وامره وينبه على النصارى كل والباقي ولبستهم لابنها والاغا بعد حين باع الحوايج وتصرف في غنهم والباشا امات والباقي ولبستهم لابنها والاغا بعد حين باع الحوايج وتصرف في غنهم والباشا امات النفرين المذنبين بالشنق ومضى امرهم

واستقام الباشا حاكماً بالشام وعزل في ابتدا، سنة سبعة وعشرين ومايتين والف ( ١٨١٢ م ) وجا، المنصب الى سليان باشا سلحدار السلطان وهو مقيم في اسلامبول واصله من حماة وارسل الى سليان باشا والي عكا وكالة الى حين حضوره والمذكور ارسل الى على اغا البغدادي الذي كان متسلماً يبقى كها هو وهذا كان في صور متسلماً وصاحب تدبير ونبيها و فارسل له للشام واقامه متسلماً ويناظر على القلعة ايضاً الذي كان وضع فيها عبد العزيز وبعده باكير آغا المغربي والآن عزل المذكور وتوكل مكانه وسجن درويش اغا بالقلعة اياماً ولم يكن يدفع المال المطلوب منه ومدعي الافلاس وبعد مدة انطلب لطرابلس فسجنوه مناك وبعد ايام اخذوه لصيدا تحت الترسيم

ثم ان باكير اغا توجه لعكا شاكياً على على آغا وايضاً على حاييم اليهودي بسبب عزلتهِ من القلعة والشكاوة الى على باشا ابو عبدالله باشا وكان يطعن في حاييم مع على باشا الذي هو صديق الى حاييم وهذا باكير اغاكان شرس الطبع وكلامه كثيف

( فظ ) · فلها سمع حاييم مذمتهُ فيهِ لعلى باشا التزم ان يتماق باكير اغا ويكرمهُ في مال ويوعدهُ انهُ سيرجعهُ الى القلعة . وبهذا الامل حضر من عكا للشام واستقام في

وبعد ايام جاء لعنده رجل لهُ عندهُ حساب فطالبهُ وكرر عليه ذلك. فانحمق منهُ باكير وقام اليه وسنحب عليهِ الحنجر فراح الرجل واشتكى الى على اغا فاحضرهُ وشتمهُ وحبسهُ بالقلعة · فبعدهُ ارسل القاضي الى الاغا بان يطلقهُ من السجن بعد ايام بوكالة سلمان باشا . ثم في ستة عشر نيسان حضر امر الى على اغا يقبض على باكير اغا ويخنقهُ حالًا وتمَّ ذلك مثمَّ رموه خارج القلعة

ثم صدر نكتة في توكي على اغا. وهوان حرمة دَلَالة ردُّيَّة (كانت) تسعى في / فضح بنات الناس ( 157<sup>v</sup> ) بوسيلة الغرش · فخادعت بيتاً مستورًا واخذت ابنتهم لعندها للبيت وكان رجل يريدها فكمن في بيت هـــذه الشقية وسلمتهُ البنت وفضحها واشتكوا اهلها الى على آغا وبالحال طلب الرجل والامرأة . فالرجل هرب والامرأة حاشوها (القوا القبض عليها) وثاني يوم اماتهـــا بالشنق في شجرة بميدان السرايا . وما هان ذلك على القاضي وتلاوم على الاغا وانهُ مرة ثانية لا يفعل ذلك

﴿ تُولِي سَلِّيانَ السَّلْحَدَارُ ﴾ فحضر الباشا المذكور للشَّام في تسعة وعشرين حزيران ودخل بموكب عظيم في ربيع الآخر الف ومايتين وسبعة وعشرين (١٨١٢م) وحصل للمتسلم عبدالله آغا قبول وآكرام دون غيره وكان ملازماً الباشا بكافة الامور . وبذلك حصلت الناس براحة بال حيث قبلًا كانوا موهومين من حوادث تحصل لاسيا حين شاع الطلب والثقلة التي حصلت على اهالي حماة وفوق ذلك من الحدمة التي تطلب شي. زايد الحدُّ قيل انهُ في قرية القطيفة صار دءوى على كرم يساوي خمسانة غرش ما بين الفلاحيين انتهى على يد الكيخيا فامر في خدمة وافرة ( دفع مال وأفر ) وهذا نما جعل الوهم يدخل على الناس

ثم بعد وصول الباشا باربع ساعات طلب رجلًا حمصيًا تاجرًا يقال لهُ عثان محرم وهو من اعيان حمص جاء للشام في شغل وعمل الباين (يظهر انهُ كان) لهُ اضداد في حمص وبالاخص متسلم حمص مبلغين عنهُ امور ردَّية . فحال مواجهته الباشا صدر الامر بقتلهِ فترجى فيهِ على أغا المتسلم وبجهد حتى عفا عن دمهِ وأمر عليهِ بالسجن في القلعة. فاضطربت الناس من ذلك وبعض التجار تواروا عن اعين الناس وبعد ايام ارتفع دعاوي كثيرة وكان الخدمة ( المال المدفوع ) تطلع للقواصه مبلغ لا يطاق وكان على اغلى المنافع على اغلى يواجع الكتخداه ويلطف الطلب وكلما يريده المتسلم يصير ثم ان الباشا خلع على المذكور خلعة فاخرة وجعله قيمقاماً بوجوده وهذه ضد العوايد وكان بالنهاد ملازماً السرايا وبالعشية يبات ( يبيت ) بالقلعة وأخذ عياله للقلعة واحضر اخاه من بغداد وكان مقيماً ( 158 ) بالقلعة

في

ره و

في

ان

فة

ق م

وفي اثني عشر تموز حصل مزاعلة بينهُ وبين الباشا بقصد منهُ لانهُ اشار عليهِ ان يطرد سقا احمد من خدمته الذي كان جابه معه من حماة ولبسه تفكيجي باشي واوعدهُ انهُ سينفيهِ بعد ايام . فصار على اغــا يكور القول. فنفر منهُ الباشا واظهر الغيظ من هذه اللجاجة وهي من نوع المطاولة. فقـــام الاغا وتوجه للقلعة بجرد ( بغضب ) فسمعت الناس بذلك فدخل عندهم الخوف وابتدأ العزيل بسوق ﴿ الاروام . فطلب الباشا الاغا فامتنع وقال انهُ متشوش وشارب دوا. فتزايد الخوف على الناس واقتضى ان الباشا حينا نظر وهم الناس اشهر مناداة بالأمن والامان. وكل من سكَّر دكانتهُ يرتّب جزاه · ثم عيَّن عندهُ آظن على دالي باش وارسلهُ للقلعة يحكي مع على اغـــا بانهُ يحضر لعنده يلبس خلعة رضى ويرجع للقلعة بكل امان وبذلك يرتفع عن الناس الاشتباه . وعلى كل حال ما فيه سبب لهذا الانشال (القلق). فكلمهُ كثيرًا وهو لا يسمع وجوابهُ انني انا آغاقول بموجب امر سلطاني وملتزم وظيفتي لا ادغب خدمة الوزرا. ولا اريب اقارش شيئًا ولا يحن اطلع من القلعــة كاليًّا · فرجع آظن علي واخبر الباشا بما سمع · فثاني يوم تحسبت ( خافت ) الناس وعزل اسواق كثيرة القريبين للقلعة والسرايا · وقيـــل ان على اغا ارسل تحت الدس ( خفية ) ينب على الناس يعزلوا وخوَّفهم جدًا. فلمَّا نظر الباشا خراب البلد ارسل للقاضي بان يرسل احدًا من قبلهِ للا عَا يحلمهُ (كي ) يطفي النيران القايدة ( المتقدة ) ويعمل لهذا الحال آخر · فتوجه نائب القاضي للقلعة وتكلُّم مع الآغا كثيرًا وحسَّن لهُ الاطاعة فما صــاد افادة بـل الاغا ازداد حنقاً وقال للنايب: ان كان الملايكة تجي من الما تطلب القلعة فلا يحني ان اسلمها.

وانحمق كثيرًا وصاد يقول : ما انا بشان الوزير ( لا اعبأ بهِ ) ولا بعازة امانهِ . واغلظ في القول جدًا

فرجع نايب القاضي خايباً والبلد ضايجة والحوف يزداد . فما احتمل الباشا هـذا بالحال واعتمد بمحاصرة القلعـة وعين عساكر كثيرة نيف عن ثلاثة الاف وشرعوا بالحصار ( 158 ) وركبوا المدافع داير القلعة واشتغل الضرب ناحية البرج . وعلي اغا برسكر باب القلعة حالا وعنده ماية وغانون نفر جميعهم بغادة (١ وكان ادخل ذخيرة للقلعة على المشاع ( اشيع انها ) تكفيه لسنتين . ثم ابتدأ يضرب مدافع عشية الجمعة تاسع عشر تموز والعساكر ملازمة القلعة على الداير وضرب الرصاص من كل ناحية ومن المواذن ( المآذن ) القريبة للقلعة حتى يمنعوا طلوع العسكر الجواني لظهر القلعة . ودام بالليل ( فكان ) يقف الحرب نوعاً . اماً ليلة الاثنين فصار الضرب متصل لبعد نصف بالليل ومن القلعة اول يوم انضرب مدافع قايلة واغا ضرب الرصاص كثير . و قتل الليل ومن القلعة اول يوم انضرب مدافع قايلة واغا ضرب الرصاص كثير . و قتل الناس قليل من خارج القلعة و احترق بعض اماكن ناحية المناظيه

فغي صبحة (صباح) الاثنين قرَّ الرأي بجفر لغم في اساس القلعـة حيث ان المدافع ما صار منها نتيجة يرجى منها الفرج واغًا تهشم حيط البرج ووقع كم حجر من شرفات القلعة فابتدوا بجفر اللغم وسخروا الناس في ردم الحندق ومع ذلك ضرب المدافع متصل والرصاص ايضاً من المواذن خصوصاً حيث انهم يكشفوا على سطوح القلعة ومع وجود هذه الغوغه (الضجة) كلها ما احد انتبه من الذين داخل القلعة ولا عندهم خبر حفر اللغم ولا ردم الحندق فقوي عزم الباشا وامر باحضار سلالم ينصبوها على حيط القلعة ، كل هذا والذين داخل القلعة ما عندهم خبرشي وقام الكتخداه وكلم المسكر بطلوعهم على السلالم وكل من طلع اولًا يأخذ البخشيش فتقدَّم عسكري ارنوطي او مغربي فطلب خمائة غرش فارضاه بثلاثمائة غرش فاخذها وطلع الى السلم ووصل الى اعلاه سعب سيفة خشية من احد يكون كامناً فاخذها وطلع الى السلم ووصل الى اعلاه سعب سيفة خشية من احد يكون كامناً له وصار يتشجع ويعلو رويدًا رويدًا الى انهُ صار على سطوح القلعـة وفنظر ميمنة

ميسرة ما وجد احدًا يخشاه · فاعطى اشارة للعسكر فساروا يتسابقوا بالطاوع على السلالم الى ان صار كميَّة وافوة · وهذا الحال كان من غرائب الاتفاق فكل من نظرهم من عسكر البغَّادة (159°) يجمد دمهُ · وقتلوا منهم خمسة انفار وارموا رؤوسهم من اعلى السور ثم اشتفلوا بالنهب · وكانت ساعة مهولة وعسكر القلعة صاروا مشل الطيور بالشبكة وصار العسكر يعرونهم ويتركونهم · ومنهم ( مَن ) هربوا من الحوف الذي داهمهم الى سياقات المالح ( اي مصرف المياه والاقذار ) التي تحت الارض ومنهم من بقي يومين وثلاثة ايام · وربا مات منهم بهذا الحال . والعساكر لم يزالوا يتزاحمون على الطلوع للقلعة

وبعد ساعتين طلع آظن على دالي باش على السلم ليمسك الاغا ويحضره الباشا الذي (اي الاغا) كان شلحوه العسكر من غير ما يعرفوه وبعده نخبي خلف باب القاعة . فلما وصلوا اليه ارادوا مسكة فكان معه فرد طبنجا فقصد يقتسل نفسة . فنموه وحسنوا له التسليم وربا يصير له عفو . فما اركن حتى سمحوا له في ألبق (او قلبق) دالاتي يلبسه وهو طلب منهم ذلك . فمسكوه وجاولوا به الى طرف سور القاعة . وقبل ما ينظره عسكر الدالاتيه من تحت السور رموا القلبق عن راسه . لان اذا نظروه العسكر محتمياً في وجاقهم (في فرقتهم) فما يدعوه أيقتل . ثم نزلوه الى السلالم حافياً بطاق القميص مكشوف الراس بجال يرثى له . والناس تقاطرت افواجاً ليتفرجوا عليه

فلماً وصل القاعة البرانية وكان الباشا جالساً وبجانب شي من السلاح فحين نظر الباشا وقع على الارض وما امكنه الوقوف و كلمه الباشا : ايش هذا العمل الذي علمته و فكان جوابه : انه ما هو مني و فانحمق الباشا منه وقام ناهضاً وظن الواقفون انه بريد قتله مثم قعد وقال له : تقول انه ما هو منك فاذا من مين ( ممن ) و فقال : من سلمان باشا وهو ألزمني و فسكت وامر ( ان ) ياخذوه الى الحزنة وسجنوه من اوضة الحزندار ، ثم مسكوا اخو على باشا والحزندار وسجنوهم ومسكوا بعض البغادة الذين بالقلعة منهم حبسوهم ومنهم اطلقوهم و واشتغل العسكر بنهب القلعة يوم وليلة حتى ما بقي شي وساوي عشرة فضة حتى نهبوا المغرفة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوسة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوسة حتى نهبوا المغرفة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوبة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوبة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوبة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوبة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشيا، قديمة من تروسة ( 159٧ ) مهموا المنوبة والدست المختص بالوجاق وبعض ترك الحاج واشياء قديمة من تروسة ( 1590 ) مهموا المنوبة والدست المنوبة و المناء واشياء واشياء والمياء والمياء والمياء والمياء والمياء والمياء و المياء والمياء و

وغير اشيا مخزونة من زمان وما صار نهب ردي هكذا من سنين عديدة وثاني يوم نهار الثلاثا امر الباشا بفتح باب القلعة وجعل بها بعض عسكر محافظين ومضى امرها

امًا ما كان من امر الاغا فعشَّة الاثنين دخل لعنده الكتخداه وصار يوانسهُ بالكلام ويعاتبهُ على ما وقع منهُ . وامتدُّ الخطاب حصة ( مدَّة ) طويلة . وانمَّا الاغا كان حصل خلل في عقله وداياً يتنهد ويتندُّم ويطلب الامان. فالكيخيه حين نظرهُ مرتعشاً تركة وامر خادم يطعمهُ ويستيه .وجابوا له شال ابيض وجوخه وهو لا يريد ان يلبس ولا يأكل ولا يشرب وصار الخادم يوانسه بكلها كان محن وهو ما طال ( لم يزل ) يصفق بيديهِ ويقول: ايش جرى ايش صار. وفي الصباح غلساً دخل لعنده الكتخداه وسكر الباب وصار يقرره عن شيء خفي. فاستقام حصة طويلة ثم طلع لعند الباشا وافهمه ما كان. فبعد الشمس بثلاث ساعات صار الديوان واحضروا على اغا . فو بخه الباشا عن طعنه في استاذه وانه ابدًا ما الزمه يعمل مـــا عمله وانما هذه سندات ( احتجاجات ) منهُ ومطاولة ( وتطاول ) في حتى الوزرا. وحينتُذ إمر بقتله وخنقوهُ بالعتبة ثم عروهُ كانيًا ورموهُ في باب السرايا بغاية الاحتقار وحصل عايب الاسف من الخاص والعام . ولكن ما احد ترجم عليه بما ( بسب ما ) عمل بنفسه لانهُ هو افتراعلي نفسه وكان يقدر على نتاجه (خلاصه) من هــــــذا القطوع ( التهاكة ) ولوكان الذي فعلهُ من غيره كما قال . ولكن المقدور ما منهُ مهروب. رمع انهُ كان فريد الاوصاف وعقلهُ زكي وفهيم وكانت الناس راضيـــة منهُ في مدَّة ولايتهِ ويميل للنصاري وعندهُ معروف ورقّة والهاكان بخيل وهذا من مزايا البغادة ( الذين من ) جنسه . ويكون هذا ابن اخو احمد اغا المشهور الذي كان اغاقول في الشام في زمان الجزار وهرب لبغداد واخيرًا مات قتلًا حين توفي سلمان باشـــا والي بغداد وابن اخيه هـ ذا استقام خادماً عند والي صيدا وعملهُ متسلماً ( 160 ) في صور فبعدهُ في هذه السنة ارسلهُ للشام وقضى نحبهُ نظير عهِ . ثم ان اخاهُ شفع فيهِ آظن على واخذه ُ لعنده

امًّا الحُرْنداد فصدر الامر بقطع عنقهِ فلمَّا وقع بيد الجلاد طلب مواجهة

الوزير واختلى بهِ ساعة زمان · وبعده سجنوهُ اياماً ثم اطلقوه · قيل انهُ استقرَّ ( اقرَّ ) في مال مدفون بالقلعة يخصَّ على اغا · وقيل غير ذلك

ثم ان الباشا بعد قتله على أغا في ذلك النهاد نؤل وداد البلد جميعها متخفي بزي دالاتي واشهر الندا ، بالاً من والأمان وبعد يومين صاد مناداة بكامل البلد ان بعد ثلاثة ايام كل بغدادي يوجد بالشام يُقتل وهذه جا ات من اعظم المعن على البغاددة التجاد المتوطنين وصادوا في حيرة كليَّة وقدَّموا من ترجاً فيهم وما صاد افادة ، والتزموا يسافروا للسواحل وخلافها ، ومنهم تخبوا بالشام ، وكان عسكر المغادبة وغيرهم يكمنون بالطرقات وكل من وجدوه هار با يعروه ، وقتل جملة انفاد من حرافيش (۱ يكمنون بالطرقات وكل من وجدوه هار با يعروه ، وقتل جملة انفاد من حرافيش (۱ البغاددة الذين كانوا بالقلعة ، فانعرض للباشا عن تعدي العسكر فامر لروسائهم ان يجمعوا ناسهم و يمنعوهم من الاذي وبعد ايام قليلة تهادنت الامود وداق خاطر الوذير وبقيوا بالشام مثل عادتهم

ثم ان الوزير خلع عبد العزيز آغا القاهـة وراقت احوال الشام وكان الناس في وجل (خوف) من نهاية مادة القلعة من بعد حدوث مظالم فما حصل من ذلك شيء ثم بعد ايام قليلة حضر معتمد من والي عكا بيده فرمان بتحصيل الف وثما غاية كيس من والي الشام وذلك عن مصروف مدة اشهر انصرف عن يد علي اغا المقتول للعساكر وهي مال سليان باشا . فاستقام (اقام) المعتمد اياماً بالشام وصدر مراجعات واخيراً انتهى الحال على شيء يكون

ثم ثاني يوم من ولاية السيد سليان باشا صار طاعون بالشام وبرّها سنتين اي سنة ر الف ومايتين وثانية وعشرين (١٨١٣ م) وتسعة وعشرين وكان شديدًا يبالغوا انهُ مات ربع البلد

وفي سنة ثمانية وعشرون ( \*160) توفى بطرك الروم انتاميوس في تموز بالطاعون او مجمى وبائيَّة واستقام الباشا حاكماً بالشام ادبعة سنين وكسود ( وبعض سنة ) وفي اواخر حكمه اصطلح طريق الحج ومحمد على والى مصر بواسطة ولده ابراهيم باشا ظفر في ابن مسعود الوهابي وبعد محادبته له ايَّام كثيرة حاصره اللدعيَّة مقر

الحرقوش الصعاوك من إسافل الناس

حكمه وبالحية مسكة حيًّا وارسلة لابيه لصر والمذكور ارسلة لاسلامبول والسلطان قطع عنقة وريّح الناس من شره و توجه سليان باشا بالحاج وما صار توفيق من شي من أنه في السنة الرابعة من حكمه ظهر به مرض سيداوي (سويدا ) وصار خلل في عقله إحياناً وكان عنده ابراهيم باشا شراقة ومصطفى اغا وهؤلا كانوا قساة ظلمة يعملون ما يريدون والباشا نظراً للحال الذي هو به اقتصر (امتنع) عن كل تدبير بالاحكام وارسل اعراض للدولة يستعفي من الحكم وانه لا يقدر يتوجه بالحاج فالدولة ما قبلت عذره بل الزموه يتوجه بالحاج و توجه وهو مريض و بحال الكرب و برجعته صادفه اعراض في جسمه ردية ومات بالطريق ودفنوه بالرمل قريب مدن (مدائن) صالح الحراب ومسك الحاج ابرهيم باشا

وحينا وصل خبر للدولة بوفاة الباشا ارسلوا وكالة للشام الى سلمان باشا والي صيدا وحينا بلغ بالسلامة الحاج للشام ارسل المومى اليب قبض على ابرهيم باشا المذكور ومصطفى اغا الدي كان متسلماً واخذهم لعكا وبوصولهم قطع اعناقهم وارسلهم الدولة وما ظهر ذنبهم على الحقيقة منهم شاع الخبر بولاية على باشا يدبر الاحكام لحين حضوره للشام

و تولي علي باشا ﴿ فحضر للشام ومعهٔ زينيل اغا الكردي حاشه (قبض عليهِ) في حماة (اذ) كان هارباً وهذا الباشا (كان) شجيعاً مهاباً وصاحب حركات وكان بهذه السنة غلاء ووجود الحنطة عزيز أخفوها الحزَّانة فصار يفتش ويفحص وعمل (فرض) شيئاً معلوماً على اصحاب (161 ) الحوانيت والقرايا ومن سطوته انوجد القمح وانفرجت الناس

ثم بعد ايام قتل زينيل اغا وسقا احمد واظهر لهم ذنوب انهم خازنين حنطة وغير ذلك ايضاً وكان سقا احمد بوقته متعين عند الباشا وزينيل اغاكان فالت بالبلد ولكن عليه غفر (خفرا،) خفية وقبل قتلهم بيومين كان اظهر لهم ميلامن نحوهم ونبه على زينيل اغا انه يلبسه در يجي بالحاج واحضرهم قدامه حصة (نحو) الظهر من تسعة وعشرين شهر حزيران وكانوا مطمأنين منه ومسرورين بامل يلبسوا أخلاع (خِلَع) فاخرة وقفوا امامه بالقاعة وصار يحكي معهم ويوبخهم على خزنهم القمح مثم اتصل الكلام والظاهر اعطواجواباً وقدموا اعذارًا وينند نفر فيهم وكان بقصد منه ثم

شتمهم وامر بقتلهم قدامهٔ فصارت القواصه والجوخدارية يضربوهم بالنُجق (١ والسيوف بجمق فقطعوهم ودمهم انطرش على الفرش · ثم ربطوا ارجلهم بجبل وجروهم لميدان السرايا · وحصل وهم (خوف) عند الناس

ثم بعده صار مناداة بتسعير اللحم وخلافه وكان المتسلم ينزل يدور مختفياً . √
فوجدوا واحدًا شاري لحماً فسأله كيف اشتريت وفاخبره بالحقيقة وهو زيادة عن
التحديد شي جزئي فطاب منه محل دكان اللحم واسمه فنظر خادم اللحام فاخرجه من الدكان وسأله بكم بعت اللحم لهذا فجاوبه : انني انا خادم ومعلمي باع .
وبالحال قطع عنقه وهكذا عمل بغيره وكان الحال مخوفاً جدًا والناضي تعجب من هذا الافتراء وارسل نائبه لعند الباشا يلومه على قتل الحادم المذكور وهذا شي المن منافي الشرايع والطرايق ومن وقته ارتفع التشديد بالامور

ثم ان الباشا اخذ اشيا، زوايد من وكيل الافرنج بالقدس وكذلك من الروم والادمن غير المعتاد فبعد شهرين حضر معتمد فرنساوي من اسلامبول ومعه فرمان بان يدفع الباشا ما اخذه زايدًا من الافرنج وقبضه المعتمد من الباشا حالًا ذهب عين ببلغ خمسة وستين الف قرش وحيث ( 161 ) قبضه الباشا ذهب مجر (٢ فها رضي المعتمد يقبض معاملة دارجة بل ذهب عين واحكى مع الباشا كلام عالي وتألم منه جدًا

ثم بعد حضور الحاج شاع خبر عزاهِ من الشام · وجا · النصب الى صالح باشا المسمى الكوسا وكان ذلك في ابتدا · سنة الف ومايتين واثنين وثلاثين (١٨١٦م) √ وتولى على باشا سنة واحدة فقط

و تولي صالح باشا الكوسا في فعضر منه إعلام وأقام متسلماً نائباً عنه لحضوره و في شهر ربيع الشاني حضر للشام وكان عادلًا حليماً فهيماً واستقام نحو سنتين وينيف والبلاد رايقة الها صار حركة خفيفة ومخالفة من عرب فليحان فارسل لهم حمان الها المغاربة وفارس الها الدلاتية وهواره (٣ وقصدوا كاربة العرب فن خبائتهم تحصنوا في وادي اللجاه وفعسكر العسملي مغفلين لا يعلمون حال قو ة اللجاه المحاه المعاه المحاه المعاه المحادي اللجاء العرب العسملي مغفلين الا يعلمون حال قو ة اللجاه العرب العسملي مغفلين الا يعلمون حال قو قو اللجاه المحادي العسملي مغفلين الا يعلمون حال قو قو اللجاه المحادي العسملي مغفلين الا يعلمون حال قو قو اللجاه المعادي العسملي مغفلين الا يعلمون حال قو قو اللجاء المحادي المعادية المعادي المعادي المعادية و المعادية المعادية المعادية اللهاء المعادية المعادية و المعادية المعادية و المعادية المعادية و ا

الاسهم العريضة ٢) ذهب المجر يسمَّى المجهر في اللغة الدارجة

٣) الهوارة الذين يشون قدام المكر

✓ فدخلوا للوادي · فداورهم العرب وقتاوهم · وما سلم منهم الا القليل · والاغاوات المذكورين تُتلوا وراح عسكر جابوهم من الوادي للمزيريب ودفنوهم هناك

ثم ان الباشا قتل طالب ابن محمد عقيل من جرابجة الميدان. وسببهُ ان هذا الرجل غني واسمهُ مفهوم · ففي زمان حكم سليمان باشا والي صيدا بالشام في سنة الف ومايتين وخمسة وعشرون ( ١٨١٠ م ) وجد طالب عقيل مضاية في بيته بالقاعة انشهر عليها بعلامات مخفيّة . فوجد خابية ممتلية بذهب مصري محمودي ابو نقطة (١ كان دافنها ابوه · فبلغ كميتها نحو الف كيس على حساب تسعير الذهب ثمانيـــــة غروش ونصف بوقته . فلها شاع خبر ذلك قصد سلمان باشا يضطها قاماً . ولكن حيث ان الباشا صار نسيب لبيت عقيل كان بالسابق بعد وفاة الجزَّار تزوج اخت طالب المذكور وهو رأبي طالب عنده بعد ابوه وكان صغيرًا فصار يتوسل للباشا يخلى لهُ المال فقال: اذا ابقيتُ لك هذا المال ماذا تعمل فيه . فقال له : اشتري بساتين واعمر املاك وانشى اراضي . فقال لهُ الباشا : ان كنت تعمل هكذا فقوي (كثير) مناسب فترك (162 ) له المال وانما وكمَّل عليهِ ناظرًا • ولكن طالب مــــا احتاج لذلك • وبالحال صرف الذهب بالوزن على الصياغ ( الصاغة ) وخلافهم . وصار ينشي رزقاً . ومن √ الجملة عَمر قاعة نساء بالميدان وحمام واشترى بساتين ورجعت دولة ابوه نظير ما كانت . ولكن هذا طالب تداخلهُ الكبر والاعجاب في نفسه وبعد مـــا انعزل سلمان صار يتداخل مع الحكام واخيرًا لبس حكى ٢٦ في باب اغا الانكجارية ويقطع ويمضى موادُّ (قضايا) وطول النهاد بالسرايا . والمقصود لاجل العظمة والجاه · وحينًا يركب للسرايا ومن السرايا لبنتهِ معهُ سياس وخدَم جمهور

ثم في أيام صالح هذا فأغا الانكجارية تغلظ على اثنين من جماعته وحبسهم عنده محسب العادة . فبلغ طالب المذكور ما هان عليه . فتوجه لعند الآغا وترجاه يطلقهم فما لا رضي فكور عليه ذلك فما قبل يطلقهم . فانحمق منه طالب وقام على حمية (غضب) من عند الآغا وخلع باب الحبس واطلق المحبوسين . فلما بلغ الآغا هذه الجسارة وكان حصة العصر في شهر ومضان دكب وتوجه للسرايا واشتكى للباشا على طالب .

فتخلق للسر ا

لبيتهِ ا

و کـــ بالديو

وانعز ( ۱۸

الباشا

الطاي للتعد

شيئاً ومعو

طعام

وين وانهٔ

الرسا

١) جنس عملة قديمة

٣) هكذا. ورَّبًا كانت حاكم اي جعل نفسه حاكماً

فتخلق الباشا والباين حصل التدبير بقت ل المذكور ليلاً . فبعد المغرب حضر طالب السرايا حسب عادته وفي الساعة الرابعة حين بطلت الاحكام قصد المذكور يتوجه لبيته فحاشه بعض القواصه في اوضة وبعد فروغ السرايا من الناس اطلعوه من دار المتسلم وخنقوه وسدام اوضة الصيارف وبعده سحبوه المددويشية ارموه قدام الحامع وثاني يوم غسلوه وقبروه ومضى امره

وبهذه السنة قُتل ملا اسمعيل المشهور في حماة ذبحة المتسلم بوجود محاربته العرب. وكسره العرب واشتبه عليه ان ملا اسمعيل مطابق معهم فعمل مداورة عليه وقتلة بالديوان واستقام الباشا حاكماً سنتين وارتاحت الناس في ايامه وكان عادلا جدًا وانعزل وجاء المنصب الى سليمان باشا في سنة الف ومايتين واربعة وثلاثين ( ١٨١٨ م )

﴾ تولي سليمان باشا ﴾ فارسل متسلماً بامر الدولة صالح اغا .وبعد ايام حضر الباشا وكان ( 162 ) عادلًا والماً محت المال

وجذه السنة تحرك الروم لاضطهاد الكاثوليك واتصاوا بالرداوة بالسنة الماضية في حلب وضر وا الطائفة بمالهم ودمهم . ثم ان البطوك ساروفيم ارسل المطران زخريا للى صيدا يتحارش بالكاثوليك الذين يصلوا في كنيسة واحدة هم والروم وحصل مشاجرات كثيرة بين المطران والطايفة وانعرضت على عبدالله باشا . ومن كون اغلب الكتبة في عكا وصيدا وصور وبيروت كاثوليك فالباشا وحاييم اليهودي مالوا جهة لا الطايفة ومن ذلك طمعوا بالمطران واحكى ( اي الباشا ) معه كلاماً قاسياً نظراً لتعدي الصاير منه والتزم ان يخرج من صيدا ممتلي غضباً ورجزًا . واعرض للبطريك شيئاً صار وشيئاً ما صار فانحمق جدًا . وهذا البطرك من طبعه يحب الاذى والضرر ومعوض ذلك بالتقشف والصيامات الصارمة . حتى في صيام الكبير يقولوا انه لا ياكل ومعوض ذلك بالتقشف والصيامات الصارمة . حتى في صيام الكبير يقولوا انه لا ياكل طعام بزيت . فهذا كتب للمجمع في اصرار الكاثوليك بالشام ويتبعها باقي المحلّدت . وينهض همتهم في اخراج خط شريف في اضرار الكاثوليك بالشام ويتبعها باقي المحلّدت . وانه يستعبد الجميع ويكونوا بطاعته والصلاة معه واللا فيدمرهم للنهاية . وتوجه بهذه وانه يستعبد الجميع ويكونوا بطاعته والصلاة معه واللا فيدمرهم للنهاية . وتوجه بهذه الرسالة المطران ذخريا الذكور . فقبل بلوغة لاسلامبول غرق بالبحر و بجهد كلي حتى الرسالة المطران ذخريا الذكور . فقبل بلوغة لاسلامبول غرق بالبحر و بجهد كلي حتى الرسالة المطران ذخريا الذكور . فقبل بلوغة لاسلامبول غرق بالبحر و بجهد كلي حتى الرسالة وربوء شالماً . وما اعتبر فوصل لعند العلما ، الاتقياء وباطال باشروا في اوامر عالية الومار عالية المحروء أسالماً . وما اعتبر فوصل لعند العلما ، الاتقياء وباطال باشروا في اوامر عالية المحرور الكاثولية المحرور عالما اعتبر فوصل لعند العلما ، الاتقياء وباطرال باشروا في اوامر عالية المحرور عالما اعتبر فوصل لعند العلما ، الاتقياء وباطرال باشروا في الومر عالمية المحرور عالما اعتبر فوصل لعند العلما ، الاتقياء وباطرال بالروم عالمية والمراد عليه المحرور المحرور الكاثولية عليه المحرور المحر

والنص نظير ادعاهم الفاسد وحضر المطران للشام وبعد ايّام قلية اعرضوا الاوامر على سليان باشا وابتدأت الشرور والمخاصمات بين الطايغة والبطرك وجماعته ايضاً والتزمت الطايغة (١ تقدّم مالًا كثيرًا لود الضرر عنهم واقتضى يعرضوا امرهم للشرع الشريف وحصلوا على بعض شي ويريحهم ثم صاد ديوان بحضود القاضي والافندية عند الوزير في رمضان بالليل وحضر البطرك وبعض من جماعته وحضر وجوه طايغة الكاثوليك وادعى البطرك بما اداد ثم بعد قراءة الفرمان قدمت الطائفة فتاوي وقرروا ( 163 ) تعدي الروم وحجزهم الكنيسة حيث انها للطايفة عوماً وحصل مراجعات ومدافعات كثيرة بين البطرك والطايفة واخيرًا مال القاضي لجهة الكاثوليك بوجه الحق واظهر للبطرك بانه متعدي واعراضه للدولة فهو بغيًا ( احتيال ) منه ثم مضت الحصة فصدر الامر بصرف الديوان وانه الليلة المقبلة يصير ديوان وتنخصم هذه المادة ، فذهب ( ابناء ) الطايفة مسرورين والبطرك وجماعته مكروبين

م ان البطرك تعوق بالسرايا برأي جماعته الارديا، ومنهم اروام الذين راحوا لعند صالح اغا الذي كان متسلماً وبعد حضور الباشا ترك الخدمة واستقام في بيت ينتظر سفر الحاج يحج ويرجع لبده فهولا، الاروام برطارا المذكور وانه يكون وسيط في امر البطرك واستعقدوا في خمسين الف غرش خدمة (تقدمة) للوزير على يد الذكور مجيث يتأيد (ينتصر) البطرك وتنفذ اوامر الدولة وتنخذل الكاثوليك وتدبروا واياه على عمل طريقة يتعذروا بها (يهانون بها ) ظاهراً وهو انهم في مرورهم لا بسوق الاروام اي البطرك وجاعته مزقوا صوف البطرك وكسروا العكاز وشرمطوا اللاطية وعملوا عام الحيلة وما احد درى ولا لحظ من الطايفة (١ عن الملعوب الذي عملوه ولا فكروا اللا انهم في الليلة القبلة ينتصروا على البطرك ويحصلوا على داحتهم فثاني يوم راح صالح اغا لعند الباشا وافهمة عن خدمة البطرك وتحصلوا على داحتهم تعدي الكاثوليك وانهم بالامس وهم ذاهبين مع البطرك وجماعته وحيث انهم بالعدد تعدي الكاثوليك وانهم بالامس وهم ذاهبين مع البطرك وجماعته وحيث انهم بالعدد وصار ضرب ايضاً لجاعت و وكل ذلك صدر من البغضة والرداوة الكلية وفلها سمع وصار ضرب ايضاً لجاعت وكل ذلك صدر من البغضة والرداوة الكلية وفها سمع

<sup>1)</sup> اي طائغة الروم الكاثوليك

الباشا بما صاد غضب ومسك غيظه الى المساء ميعاد عمل الديوان. فالطايغة بعد غروب الشمس مشيوا السرايا بقلب قوي مفكرين ينتصروا ويغلبوا الروم. وذهب اناس كثيرين بقصد الفرجة ( \*163 ) وتنظر السرايا وما يليها وقهوة الدرويشيَّة بمتليين نصارى لان ما بقي في بيوتهم غير القليل. والوجوه ينتظروا القاضي والبطرك. فما بان احد وهم متعجبين من ابطاء حضورهم والَّا صدر الامر بغتة في مسك الطايفة جميعاً اي الكاثوليك وحبسوهم بالسرايا. ومن كاثرتهم حبسوا اناس بالدوالك وايضاً في اوض الدفكيجيه وانفردت القواصة والجوخدارية لحارة النصارى يمسكواكل في اوض الدفكيجيه وانفردت القواصة والجوخدارية لحارة النصارى يمسكواكل نصراني يقع بيدهم كاثوليك سريان ادمن دوم ولكن الروم جاءهم نذير فاختفوا . وكان تلك اللية في ثلاثة وعشرين حزيران لية مولد يوحناً المعمدان وكان حر شديد محتى البعض من المحبوسين كادوا يوتون من الحر لوما يخرجوهم . وكانت لية مهولة مخيفة مفزعة وما احد عارف السبب الموجب لهذا القصاص المربع

ثم ثاني يوم الجمعة بعد عبي الوزير من الصلاة صدر امر بضرب العصي لوجوه الطائفة . فانضرب منهم ادبعة انفار وجماعة البطرك واقفين بالسرايا يتفرجوا عليهم . والبعض من الطايفة المتكلمين برطلوا بمبلغ غرش حتى لا ينضربوا . وبعد ذلك تحقق لهم كل شي صار والتزموا يقدموا غدمة وافرة للوزير لكي يترقق بجالهم . وبواسطة جيدة استالوا رضى الوزير ، ولكن ما عاد امكنه الوزير يترك خاطر البطرك للنهاية ، بالاخص تلك الليلة لبسه فروة وارسله بعراضة من جماعته . وتنظر ذلاغيط النساء والضوجة في حارة الروم بنوع زائد الوصف حيث انه قبض الوزير الف غرش غير الكلف البرانية ، وبالنتيجة ان الباشا اطلق المحبوسين واعطاهم الموزير الف غرش غير الكلف البرانية ، وبالنتيجة ان الباشا اطلق المحبوسين واعطاهم أمان ، والبطرك ليس له قارش (مخالطة) معهم واستكنت (سكنت ) الامود أمان ، والبطرك ليس له قارش (مخالطة ) معهم واستكنت (سكنت ) الامود أحو ستة شهور

وفي ثامن يوم من كانون الثاني اغسكت كهنة الكاثوليك . كبسوا البيوت بالليل ونصب جماعة الروم سلالم ونزلوا كل مكان به كاهن . والذين اغسكوا اربعة كهنة ( 164 ) والباقى ما وقعوا بيدهم . وثاني يوم سفَّروهم لبيروت فوصلوا للدياس ما قدروا ينفدوا بهم من الثلوج والامطار . وايضاً صار احتساب من البطوك ( اي خاف البطوك ) ان اهل الجبل في مرورهم لبيروت يخلصوهم من العسكر . فوجعوهم البطوك ) ان اهل الجبل في مرورهم لبيروت يخلصوهم من العسكر . فوجعوهم

الشام واخذوهم الى طرابلس عن طريق حمص ويوصولهم لطرابلس ارساوهم الى ارواد حسب الامر والذي انفهم ان البطرك كتب لاسلامبول بما صار وعن توك الباشا هذه المادة وانه ما استفاد شيئاً بهذا الجهاد وبطرك اسلامبول اخرج مكتوب من الوزير الاعظم الى الباشا وبه يتعتب عليه من الفتور الصادر منه ويازمه أن يتمم الامر حسب الاوامر الصادره له ويلج عليه بذلك فاقتضى أن ينفي الكهنة

مُ انهُ صدر امر ان كهنة الافرنج لا تقارش ( لا يخاطبون ) الكاثوليك في المور الديانة ولا غيرها وكذلك لباقي كهنة الطوايف موادنة سريان ادمن لا يدخلوا بيوتهم وهكذا حصلت الطايفة في ضيق شديد وبوقت وحصل تشويش وامراض وموت وهلقدر ( وجذا القدر ) يصير تعب في تدبير انفسهم ويروح الكهنة خفية بالليل لان الروم داياً مراقبين ومات اناس من غير وجود كاهن مثم وجوه الطايفة انوهموا من نفي الكهنة فاشاروا عليهم ينتزحوا ( يبتعدوا ) من الشام ليلا يحصل لهم شقة ومخاسر . فتوجه منهم اناس للجبل ومنهم لصيدا

والكتّاب الذين في عكا وهم كاثوليك اعرضوا لعبدالله باشا وترجوه باحضار الكهنة من رواد وبالحال توجه امر الى مصطفى بربر متسلم طرابلوس يطلب منه الكهنة . فوجع الجواب انهم في ارواد حسب الاوامر الصادرة من الشام فتخلق عبدالله باشا على بربر وكتب له انك كيف تجاسرت وترسل اناس في حكمي للنفي من غير علمي وثانيا أن الذين طابقت على نفيهم هؤلا . وعيتى من الجبل . فالمراد انك تحضرهم حالًا من رواد وترسلهم لصيدا . وكيف كان ( الامر ) لازم تحضرهم . فالتزم حالًا احضرهم ( \*164 ) وارسلهم حسب امر عبدالله باشا . واقتضى ايضاً ان بربر يتوجه لعكا ويقدم اعذار ومجهد حتى رضي عليه الباشا ورجع لطرابلس

ثم حينا وصل الخبر للشام كاد ان البطرك يفقع من الغيظ الذي شمله . والكاثوليك اخذوا روح نوعاً ولكن البطرك كما هو معلوم ما كان يهجع من عمل شيئاً من المضر ات لانه قيل عنه في حين هيجان الشر انه مسك ايقونة السيدة وكان يخاطبها بجرارة ان تعينه على اضرار الكاثوليك وهذا صار اكيداً والذي ظهر من هذا البطرك من الرداوة وقلة الديانة يدهش العقل ربا ملوك القياصرة الوثنيين ما وصلوا من بغضتهم للنصارى لهذا الحد و ولا نعلم من اين جاز له يضطهد الناس وماذا

يقال عنهُ ولكن عدل الله ينتقم منهُ بالدنيا والآخرة لانهُ اضرَّ الناس بافعالهِ الردية بقدار هكذا عظيم ببلغ كبير ربما اربعاية الف غرش وخرب هلقدر ( بهذا القدر ) بيوت وجعل اسباب يدعوا عليهِ ليلًا نهارًا واهلك نفسهُ بيده لا شكّ ولا ريب واماً جماعتهُ ( فانهم ) يعتبروه انهُ بار قديس كدا (هكذا ) غرور العالم أعمى قلوب / الناس حتى صادوا ينظرون الطلاح صلاح الله يلطف ويعين

ثم بعد حضور الباشا من الحاج شاع الخبر بعزله من ولاية الشام وجا خبر المنصب الى درويش باشا وكان ذلك في سنة الف ومايتين وخمسة وثلاثين (١٨١٩ م). وحصلت نكتة حينا شاع عزل الباشا المذكور وكان مقيم بالسرايا فعصة (نحو) العصر حضر ثلاثة انفار ميادنه يفتشوا على ابراهيم بجوي كاتب المتسلم فوجدوه قام من السرايا لبيته في زقاق الحمراوي صادفوه فضربوه بالططرية (١ فوقع اللارض ثم مشى قليلًا ووقع مايتاً واخذوه لبيته ثم قبروه ومضى امره ما صدر شي من طرف الحكم

و تولى درويش باشا في ويوقته اقام متسلماً وسلمان باشا طلع للقابون . شمر ( 165 ) حضر الباشا للشام ونادى أمن وامان . و في ايامه كان رخا ( رخص ) عظيم حتى انباعت غرارة القمح بخمسين غرش . وبعد حضوره بايام قريبة شاعت أخباد بعصاوة الموره ( ٢ - والسلطان قتل البطرك كيرللس في اسلامبول مع مطارنة وقسوس شنقهم يوم احد الفصح بجرة ( بسبب ) اهل الموره . ثم ورد او امر لقبرص بقتل مطرانها وجملة اناس . ثم انه جا . امر بقتل ساروفيم بطرك الشام وخلصة درويش باشا ثم جا . امر بضبط سلاح من عند النصارى . وحصل ثقلة من جرى ذلك وتهديد وتهويل حيث انه بالصدفة يوجد سلاح عند النصارى وعملت هذه الامور شلش واوهام . شم بعده بردت وخف الشلش نوعاً

ثم تحرَّك اليهود الصيارف سلمون وروفائيل بالانتقام من عبدالله باشا والي صيدا بسبب قتلهِ الصرَّاف حاميم نسيبهم واخوهم قبل تاريخهِ بسنة • وصاروا يوسوسوا را للدويش باشا الذي كان يعتمد كلامهم • وعبدالله باشا بدى منه امور مغايرة مع

<sup>1)</sup> هي السيف القصير العريض

٢) شبه جزيرة في جنو بي بلاد اليونان

الدولة . وبعد قتلهِ حاييم المذكور اظهر كبرًا وعظمة وصاد يعمل اشياء مذمومة خالية من كل صواب. وصار اليهود ينشوا ( أيحدِثوا ) اشياء تهيج عبدالله باشا للشرور. ودرويش باشا يسمع لهم كل ما يقولوه ُ

فاولًا صاروا بامر الباشا يفتروا على قرايا البقاع الذين بهم سوامات للامير بشير وابن جنبلاط ويروح عسكر ينهب ويقتل ايضاً كل من يداقفهم (١ ثم الامير يعرض لعبدالله باشا والمذكور يكاتب درويش باشا بهذا الحصوص ويروح له جوابات قاسية بتعليم سلمون القصود بذلك هيجان الشر ، فصار عبدالله باشا يتكلم كلاماً ردياً في حق والي شام ، ثم المذكور يكتب لاسلامبول ويطعن في حق والي صيدا ، واتصلت الامور ، وعبدالله باشا ما كان يقدر عواقب ويفكر كل شي عجي بعقله يصير

فحسن بعقله يقلد فرمان سلطاني مضمونة أن ( 165 ) ولاية الشام له وارسله للامير بشير وطفاه واقتنع منه انه صحيح عمر مثم عبدالله باشا ويطرد درويش باشا فسمع منه وطرح صوت بالجبل وجمع عسكر مثم عبدالله باشا ارسل له عسكر عشهي من عكا وحضروا الى سهل المزه والتزم درويش باشا يجمع عسكر وحصلت المحاربة بينهما وقتل من الجهتين وانتهبت المزة والامير انتصر على عسكر الشام وبوقته حضر للشام مصطفى باشا والي حلب وصحبته عسكر ( منهم ) من يقول ( ان ) حضوره بامر سلطاني ومنهم يقول درويش باشا كتب له يحضر لمساعدته فبوصول مصطفى باشا للشام ارسلوا يطلبوا من الامير السبب الموجب لحضوره ان كان هو بامر سلطاني فيحضره منها وكلام نظير ذلك فاستضاء الامير من هذه الاقوال ( تغير ) الدولة على عبدالله باشا وكلام نظير ذلك فاستضاء الامير من هذه الاقوال وتغير ) الدولة على عبدالله باشا وان كلامه و افعاله زور و بهتان فانغم عما عظيماً وان وباطال قام بالعسكر الى ادض حاصبياً و كتب الى عبدالله باشا كلاماً كثبراً وان الذي عملناه له غوائل ددية فهجع عبدالله باشا الما الباشاوات اعرضوا للدولة با توقع و دورد الجواب بالامر الصادم في محاصرة عكا وطرد عبدالله باشا منها وادسل السلطان ابراهام باشا والي ادنه و توجهوا الثلثة و دراً المنقاع ليتدبروا اولاً مع حاكم السلطان ابراهام باشا والي ادنه و توجهوا الثلثة و دراً المنقاع ليتدبروا اولاً مع حاكم السلطان ابراهام باشا والي ادنه و توجهوا الثلثة و دراً المنقاع ليتدبروا اولاً مع حاكم السلطان ابراهام باشا والي ادنه و توجهوا الثلثة و دراً المناع علية المناه والولاً مع حاكم السلطان ابراهام باشا والي ادنه و توجهوا الثلثة و دراً المناع علية ويورد المؤور المؤور المناء والول المناء والوله المناه و المناه

١) اي يقاومهم ويتعرَّض لهم

فالامير تحسب منهم وتحسك في عبدالله باشا ولكن الشيخ بشير جنبلاط اظهر غرضه لناحية الوذرا، وصار يشور وينصح الامير بتركه عبدالله باشا وذلك بمكر منه العلمه انه لم يكن ينصاع (ينقاد) ولا يركن للمذكورين، فاظهر الزعل من الحكم وانه يطلع من البلاد، وكتب الى عبدالله باشا بما توقع، فطلبه يحضر عكا فما ارتضى الامير يرمي حاله بل انه يروح بيروت، فحالًا ارسل له ذخيرة وافرة لبيروت وامر بتفريغ ابراج بيروت والسرايا ايضاً لاجله، واماً هو (فانه) ما حسن (166 ) عنده يدخل المدينة لتأكيده ان اهل بيروت اظهروا غرضهم لدرويش باشا، بالظاهر المورهم ملمه فعضر للحرش واهل بيروت ارسلوا له خيام وذخيرة فاستقام خسة المورهم ملمه نفحضر للحرش واهل بيروت ارسلوا له خيام وذخيرة فاستقام خسة ايام وبلغه ان الشيخ بشير جنبلاط نزل للبقاع يواجه الوزرا، وذهب صحبته الامير عباس شهاب الذي بوصوله لبس خلعة من درويش باشا وجعله حاكاً بالجبل والدولة و حباس شهاب الذي بوصوله لبس خلعة من درويش باشا وجعله حاكاً بالجبل والدولة و حبور و حرويش باشا في ولاية الشام وصيدا

فالامير حسن عنده التو على التو المستأجر مركب من بيروت بواسطة رجل افرنجي سرًا بخمسة وثلاثين كيس الى دمياط فقط وحضر المركب لقرية الناعمة بالليل ونزل به الامير ومن خدمه الذين اختارهم ووصل دمياط ومنها لمصر وصاد له قبول من واليها

ثم ان الوزراء توجهوا الى عكا وعبدالله باشا سكر البوابات واعتمد المحاصرة ومضى ايام واشتد البرد وابراهام باشا تشوش ومات وسلمون اليهودي ارتعب من تهديد مصطفى باشا الذي كان مزمع يقتله لولا خاطر درويش باشا لانه كان متصود في عقله ان اصل هذا الشر كله كان منه وحذره وما قدام درويش باشا فارتعب وغي عليه وفاغذوه الى خيمته فصار له دور حمى صعب وفي رابع دور مات ثم انه باقامة العرضى (المحاصرة) اياماً كثيرة على عكا ما ظهر ثمرة وبعد ايام قليلة حضر امر من الدولة بعزل درويش باشا من ولاية الشام وصيدا ويتوجه الى كوطاهيا وامر الى مصطفى باشا يقيم مكانه الى حضور امر ثاني وهكذا فترت (هدأت) الامور مثم وصل امر سلطاني بقيام الباشا المذكور ويكون وزيراً بالشام وعبدالله باشا جا له رضى وعفو ويبقى مكانه وهذا صار من محمد على باشا والي مصر بواسطة الامير بشير وانتهى الموكب على ولاش ( ولا شي م) وما صار افادة الله بفقد هلقدر عالم

ر عدد عظيم من الناس ) مجرة ( بسبب ) هذا الشر " قب ل وبعد واخيرًا في موت سلمون منشي هذه الامور · وايضًا طلعت في رأس درويش باشا

ثم ان ( 166°) الامير من بعد مدَّة قريبة حضر من مصر وطلع لعكا ثم للجبل وعزل الامير عباس وبغض الشيخ بشير للنهاية

ثم وفي مدة ولاية درويش باشا انكسرت شوكة الروم وبطركهم بسبب حادث الماوره و فقدم التغربون عرضحال لاجل حضورهم لاشغالهم مع قسوسهم ولا بد نفد من الطايفة خدمة الوزير و فصدر لهم بياردي بشرح مستطيل والمضمون ان بطرك الروم ليس له قارش معهم على الاطلاق ولا مع قسوسهم ولا يعترضهم اين ما ادادوا يتمموا امور ديانتهم و توجه لهم هذا البياردي للجبل و فحالًا جمعوا الكهنة المرتبين بالشام وجاوا بهم جملة للشام باشتهار وعزازة والروم مع بطركهم انقهروا جدًا وما استفادوا غير عمل الخطية واعطا جواب لله تعالى في ذلك الموقف العظيم واستقام درويش باشا والي شام سنتين ومضى امره و تولى الشام مصطفى باشا

تولًى ﴿ مصطفى باشا ﴾ في سنة الف ومايتين وسبعة وثلاثين ( ١٨٢١ م ) وحضر للشام . في زمان حكمه استكنت الامور وما صار حوادث ثقيلة . وكان جسورًا عارماً و لكنه كان عادلًا . بدا منه أمور مغايرة مطلقاً واستقام نحو سنتين وعُزل . وجا المنصب الى صالح باشا الذي كان متسلماً في زمان سلمان باشا و تواسط في مادة بطرك الوم والكاثوليك . وفي زمان مصطفى باشا انفتن الجبل ( حصلت فيه فتن ) وصار محاربة قوية بين الامير ( بشير ) وابن جنلاط وعلى عماد . وغلبهم الامير وهرب المشايخ الذكورون الى حوران . وكان الامير كتب الى عبدالله باشا عن هربهم لحكم الشام . فبالحال كتب الى مصطفى باشا ان يسكهم ويقتل عماد ويجبس جنبلاط . وحالًا ارسل عسكر دالاتيم وهواره نحو ستائة نفر وحاشوا المذكورين ( ضيقوا عليهم ) وبالحداع وبالمكر مسكوهم . وبعد ما لبسوهم قلابق دالاتيمة جابوهم عليهم ) وبالحداع وبالمكر مسكوهم . وبعد ما لبسوهم قلابق دالاتيمة جابوهم حصة ( نحو ) العصر . فصدر الامر بقطع رأس على عماد ووضعوه بمخلاية واخذه عسكوي المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلعة مدة ايام ثم ارساوه و المكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلم و بالمكا . واماً الشيالة بسبب و بالمكا . واماً الشير و بالمكا . واماً الشيخ بشير ( جنبلاط فانهم ) سجنوه و بالقلم و بالقلم و بالمكا و المكا . واماً الشير و بالمكا . واماً المكا . واماً الشير و بالمكا . واماً المكا . واماً المكا . وا

الحكا. وبعد ايام قتلة عبدالله باشا مع شيخ من بيت عهاد وراح الجميع سحق الفخار ل من رداوتهم وسو افعالهم هيجي

والاعيان يدارو، ويلاطفوه مم بعد حضوره بايام قريبة قبض على اليهود والصيارف روالاعيان يداروه ويلاطفوه مم بعد حضوره بايام قريبة قبض على اليهود والصيارف روسجنهم بالحرنة روفانيل واولاده واظن ابن اخيه ايضاً وضايقهم جدًا بطلب غرش وحيا كان متسلماً في زمان سليان باشا اطلع على بعض امورهم ومن وقته ضمر لهم السو واعرض للدولة واحضر امرًا عالياً بجبسهم ومحاسبتهم هم ختم بيوتهم وحاش الدفاتر وضايقهم جدًا واخذ منهم مبلغاً يحرز كل ماكان لهم بالقرايا من دين وشوبصه رابع القرى ) وغيره قيال انه بلغ ذلك أنوف (اكثر) من ثلاثة الاف كيس وعمل دأبه والتضييق عليهم ) وبقيوا منحاشين (مسجونين) اياماً كثيرة والاوضة (اوضة السجن) انوضع بها محمد هدايا الذي هو اسكندر عصي نصراني عدو لهم لانهم سعوا بقتله قبل ذلك بنحو سنتين وكان قُت ل لولا يدخل في دين الاسلام وبالنتيجة انهم قاسوا مرمتة زايدة (عذاباً عظيماً) ودفعوا مالاً غزيرًا . ثم انتقاوا من سجن السرايا لبيت المفتي تحت اليسق بكفالة المذكور

ثم حضر طلب من الدولة بالدف اتر من حين خدموا الى الان فاظهروا تسعة وعشرين دفتر مداخيل الميري كل سنة وفي اسلامبول فعصوها وما بان خبر ان كان وجد فيها غلط ام فروقات او هي صحيحة ومضى مدة طوية وهم بالسجن واليسق واخيرًا اطلقهم واماً روفائيل (فانهُ) صار مضطرباً جدًا واشهر غلبهُ (عوزه) حتى انهُ باع اشيا، كثيرة من بيته حتى ملبوس حيمه ومصاغ وغيره بالمزاد واخيرًا هرب لبغداد وارسل لهُ ( 167 ) الباشا اماناً وبعد ايام كثيرة حضر للشام ولزم بيته من بعد ما قاسى شدايد ومحن وكاف كثيرة وبراطيل وغيرها غير المدفوع للخزينة الذي ما انعرف كميتهُ على الصحيح وقيل انهُ أَنوَف ( اكثر) من خمسة آلاف كيس ومضى امرهم

ثم انَّ الباشا قتل عبد الرزاق واخيه الماعيل الذين كانوا ماسكين القلعة سابقاً و وعماوا ذلك الهيجان والاضطراب في زمان حكم عبدالله باشا العضم فمسكهم نحو الظهر ياسين اغا تفكيجي باشي الذي كان عدوًا لهم وخنقوا اسماعيل اوَّلَا بالقلعة. وبعده جاؤوا بعبد الرزاق فوجدوه مات من الحوف

وهذا الباشاكان فهيم وذو حركات ولكنهُ كان بخيلًا جدًا ويحب جمع المال. وفي زمانهِ صار طاعون سنة على سنة . ثم خرب مقام مار جرجس عند تل النصارى وسببهُ انهُ يوجد مقام للاسلام قدام مقام مار جرجس وكان خربان. فبهذه السنة لاحظ عماره بعض مشايخ وكانوا يتزددوا اليب ويعملوا تهليلات وخلاف. فن بغضتهم للنصاري حيث يعتبرون المقام المذكور ففكُّروا ان يعدموه . فاعرضوا للباشا عنهُ وانهُ مكان صائر عثرة ويلفي اليب ( يجتمع فيهِ ) المعترين ( الاوباش ) وموضوع للفحشا والماثم وانهُ لا يليق يصير ذلك قدام مقامهم المذكور. فسالهم الباشا هل ان هذا المقام عمَّره النصاري او هو من قديم. فاجابوه انهُ غير معروف زمان عماره ٍ واكنهُ قديم ليس محدث. ففكر الباشا ان ربما يوجد باطنهُ شي من ذهب او فضة. فصدر امره أفي هدمهِ حالًا ولا احد درى اللابعد ما انهدم . واوصى بعض الخدم انهم يزيلوا الاساس حتى لا يعود لهُ اثار · ولكن النيَّة كانت نوع آخر · فراح الحدام بساعة غفلة قبل غروب الشمس بشي قليل واخذوا معهم اثنين فعالة وهدموا القام وصاروا يب الغون في حفر الاساس وتوسيع الحفر دايرالعار . وموجود قبور للاموات قريب ( 168° ) للمقام · فمن زيادة الحفو نقبوا قبرًا وطلع منه رائحة كريهة لزم تركوا شغلهم / واخبروا الباشا :ا عملوه ، ثم ثاني يوم شاع الخبر فارسل البطرك اخذ الحجارة والخشب لبيته . و انحفظوا مدة طويلة الى ان تجدد عمار هذا المقام في ايام حكم محمد على باشا والي مصر ورجعوه احسن ما كان

واستقام الباشا والي شام نحو ثلاثة سنين وعُزل وبوصولهِ الى ادنه مات بغتة . قيل ان الدولة تغيَّت عليب وصدر الامر بضط مالهِ وحيناً بلغة ظنَّ الامر بقطع داسهِ ايضاً فمن الوهم مات غفلة . فجا المنصب الى والي باشا في سنة الف ومايتين واثنين وادبعون ( ١٨٢٦ م )

﴿ تُولِي وَالِي بِاشًا ﴾ فحضر المذكور للشام وهذا الباشاكان عنده ُ حمق ل وليس لهُ تفتيش على شي٠٠ واستقام سنة واحدة و عُزل وقام والياً للشام عبد الرووف باشا سنة ١٢٤٣ (١٨٢٧م) ﴿ تولي عبد الرووف باشا ﴾ فحضر المذكور للشام وكان لطيفاً عادلًا يحبّ الهدوّ والسلامة ومن عدلهِ الزايد طمعت فيهِ اهل الشام وبوقت مح كانت المواصلة والكركتليه (اي اهل الموصل والكوك) متعينين (متوظفين) واحوالهم مع √ الناس غير مرضية وصدر منهم مطاولات واشيا مذمومة فهاجت عليهم الاهالي وقتلوا منهم وصار شلش بالبلد حتى الباشا تحسّب والتزم يطردهم من خدامته كاياً وطلع الجميع من الشام خوفاً من اهل البلد

واكن بهذا النوع ازداد طمع الناس بالباشا وصار يبدا منهم امود غير مرضية حتى بوقت ما قبل ان يطرد المذكورين اعتمد الاهالي مع مشايخهم يقتلون النصارى ويعملون شلش كبير . فعملوا سيارة ومعهم العلامات فحشر وا نصراني قنياطي كان عال يشتغل بالسكة والسيارة مقبلة اليه . فصاروا يطعنوه بالعلامات . دءواهم انهم ما كانوا يقدروا يهدوا ( \*168 ) العلامات من سر صاحبهم فشكّوه كثيرًا فوقع مايتاً وهملوه على حيوان جابوه لبيته ثم دفنوه . وانعرض للسرايا فارسل الباشا يفحص عن ما صاد وحينا تحقق البغو والعدوان صاد الاضاباشي يوبخهم ويتهددهم وهذا كان موصلي فخاف منهم . واماً النصارى ( فانهم ) ارسلوا وسايط يعرضوا للباشا . لانه √ موصلي فخاف منهم واماً النصارى وصاروا يتحاشروا بالمواصلة والكركتليه الناس فرجعوا نوعاً من ضرر النصارى وصاروا يتحاشروا بالمواصلة والكركتليه

اخبرنا رجل كان بالسرايا انهُ لَمَّا انعرض امر القتيل وكيف تُتل جورًا وتعتُدًا وان هذا ينحكي فيه فيما بعد فكان جواب عثان باشا الذي هو كيخية عبد الروثوف باشا انه لوكان الذي قتاوه مسلماً كان ينسئل عنه واماً حيث هو نصراني فليس لهُ غاذلة ولا ينسئل عنه

ثم بعد ذلك حينا هاجت البلد على المواصلة والباقي حسن عند الباشا طردهم من الشام حتى ما بقي احدمنهم والاحكام فلتت ما عاد امان واستقام الباشا ثلاث رسنين وعزل وانقام باشا على الشام سليم باشا سنة الف ومايتين وسبعة وادبعون (١٨٣١م)

﴿ تُولِي سليم باشا ﴾ فجاء خبر بوصولهِ لحلب وتعوق اياماً لحضورهِ للشام وهذا الباشاكان حالة مستغرب ظاهره شجيع مهاب والباطن جبان وهو متقدم بالعمر

قليلًا. فبعد حضوره للشام اظهر مرجلة وترتيباً . وبعد ايام قليلة اشهر الاوامر التي معهُ بالديوان ومن جملتها ترتيب الصليان حكم اسلامبول . وتكلم مع الاعيان بصيرورة ذلك كيف كان . وبعده تولج عدد الدكاكين والمخاذن علي اغا خزنه كاتبه ودار بالمدينة ومعهُ كاتب لكى يكتب اسماء الناس

فوصل للبذورية محل العطارين والعالم ضايجه جدًّا . فكل من سأله ما اسمك فيقول له : بطرس ، والاخريقول : بولس ، والاخر : جرجس وذلك بنوع الازدرا ، ولكن خزنه كاتبه المذكور كان من غرض البلد ولا يهون عليه ، واغا صار يراجعهم ويوجهم على كلامهم الغير مرتب ، فهاج عليه الناس (169) وعملوا ضوجه بالسوق وفتشوا على الكاتب ليقتلوه او يضربوه ، والتزم على اغا يروح للسرايا يعلم الباشا بما صار

فانغم المذكور من ذلك وثاني يوم عمل ديوان واجتمعت كل الاعيان وصار يحكى معهم الباشا بلطافة كايَّة . وان هكذا خاطر السلطان وانهُ هو ما بيده شي ولا يخصهُ . ثم بدا يتملقهم ويقول: انني انا بريد لكم كل خير ونجاح والكبير فيكم هو اخي والصغير فهو ابني. ولكن لا يهون على تخالفون السلطان ويثقل خاطره عليكم. فجاوبوه ان هذا الصليان هو ثقيل ولا يحن الاهالي يقبلوه ويرتبوه على انفسهم . وبعد مراجعات كثيرة ومداورات يقدموها لهُ وهو لا يقتنع منهم ويقول: لازم امشِّي الامر . ثم نهر فيهم وحاشهم بالكلار وظهر منهُ استعداد لمقاومتهم فضاجت الناس وبتدبير الاعيان في تلك الليلة ذاتها قامت البلد وتسلَّحوا وراحوا ناحية باب الهوى فاعتمدوا يجرقوا السرايا التي فيها متحصن الباشا وجمع خدمة وبعض عسكر والبعض مسك ناحية العارة وتحصن في جامع المعلق والسكمان بالقلعة · فبدا الحريق من باب الهوى وصار يمتدّ . فلما نظر الباشا هذا الحال انوهم من هذا الشرّ بفكره أن أهل الشام كثيرين وعسكره زهيد . فجاء بفكره ( ان ) يتوجه للقلعة يتحصن بها . فمن خوف عدم نفوذه صار هو ذاته يحرق السرايا لكي يشغل الناس ويفوز بنفسه. فصاد حريق مهول واحترق القاعة الفوقانيــــة والتحتانية وباقي المحلات عدا محلات الحَرْنَة دَاخُلًا التي كان بها ما دخلتها النار · وبهذا الحال نفذ الباشا للقلعة وحينا فهم ذلك اهل البلد كفوا عن الحريق ولكن الحراب الذي صار واهي جدًّا

ثم اعتمدوا على محاصرة القلعة والباشا كذلك صار يضرب مدافع على البلد

والجاعة عملوا متاريس داير القامـــة ثم بالحارات وحاصروا العسكر الذي في جامع المعلق. وبهذه الطوشات قتل اناس (\*169) كثيرون من الاهالي وجماعة الباشا وطال الحال. والباشا كان يفتكر يجيه اسعاف من جهات وجميع الناس صادوا ضدَّه. من الجملة عبدالله باشا والي عكما كان يرسل يقوي عبارة اهـــل الشام ( يشجعهم ) كذا شاع عنهُ . وبعد مدَّة ايام ابتدوا بجفر اللغم بجيط القلعة وصار منهُ احتساب كبير . لانهُ موكد من طرش الحجارة من قوَّة السارود تخرب بيوت ومحلات كثيرة فمعد

نجاز اللغم صح ( وُجد ) مَن منع امره

وبالنتيجة الذي صار في مادَّة سليم باشا ما جرى نظيرها بالشام ولا في غيرها . / وكل يوم يزداد الشر والبلد حصلت باضطراب كلي و عزلت الاسواق ولا عاد بيع ولا شرى وكان ينتظر القضا . اخيرًا فرغت الذخاير من القلعة فهاج السكمان على الباشا وطلبوا المعاش. فجمعوا ما بقي من حنطة وخلافة وعملوا ترتيب يعطوا العسكر قوت (كي) لا يموت فخلص الجميع واحتار الباشاكيف يعمل فن شلش العسكر فكر يسلم القلعة لاهل البلد ويخرج منها فطلب بعض من الاعيان واحكى معهم عن مرغوبه وانما يريد يطلع بواسطة حتى لا يحصل له تكدير. فاخذه من العامة المذكورون الى بيت قاضي بجانب ديوان المشوره مفروش منظوم واستقام بالقاعة مع كتخداه وابن اخوه والخدام خارج القاعة . ثم اخرجوا السكمان من القلعة وتعين بها اغا على عرمان من الشاغور وجماعتهٔ ومضى يومان والباشا ميسّق عليـــهِ بالقاعة لا يخرج منها 🗸 وعليهِ غفر . ثم طلب يحضر عندهُ بعض من الاعيان فما حضر احد.ودخل عندهُ الوهم الى انهُ ثالث يوم حضر عندهُ سبعة انفار من قبل المتكلمين فكسروا قمرية القاعة وكانت عالية وارموا النار. وكانوا اخرجوا من عنده ابن اخيه والكيخية فمن وهج النار ضاج الباشا . ثم ضربوا عليــــهِ بارود ورصاص فما اصابهُ وصار يشالش من نار الدم. وبعد حصة مات وهو يقول سليم باشا راح. سليم باشا مات. وانقطع نفسهُ. . ( من الناس) من يقول مات (170 ) من وهج الناد و من يقول من ضرب البادود . ثم حبسوا الكيخية وابن اخو الباشا وثاني يوم قطعوا اعناق الاثنين. وكان ذلك افترا. وعدوان لان هؤلا. ليس لهم ذنب يوجب القتل ولا غيره. حتى والباشا نفسهُ افتروا عليهِ لانهُ ما ظهر منهُ ادنى اذى لنحوهم غير حتمهِ على تتميم الاوامر التي بيده ِ.

ولكن ان كان ضامر لهم ضور آخر لا نعلم واماً بالظاهر فما لهم عذر يعتذروا بهِ سوى انهم افتروا عليهِ وعلى جماعتهِ بنوع مستغرب منافي الشرايع كلها

ثم بعد قتلهم الباشا اخذوه عريان بغاية البهدلة للقاعة مع الاثنين خاصته من البعد ما داروا برووسهم اغاب البلد ودفنوا الجميع داخل القلعة والشرنجي الداراني ورشيد نسيب الشوملي مسكوا البلد

ثم بعده عماوا ديوان الاعيان والافندية وحصل مذاكرة في كيف يقنعوا السلطان فيا عملوه والحال ( ان ) الذي عملوه لا يتدبر ولا يحوقه عقل بشري وظروفه تحرق الذم وتهيج الغضب والرجز ولكن حيث صار الذي صار بدهم يطلعوا بخيال اصبعهم فقر الرأي ان يكتبوا عرض للسلطان ويقرروا له عن رداوة نية الباشا في حقهم ( انه ) كان مبتدي في انشاء مظالم ومقاهرات فجفلت العامة منه وظهر منهم بعض شي وجب النفود ولكن هو ذاته ظهر بالقساوة المربعة وحرق السرايا وقصده يحرق البلد مع ناسها فمن الوهم الذي دخل على الناس ما قدروا يردوا قهرهم ويسلموا منه الاباعدامه ثم يطلبوا رواقة خاطر السلطان عليهم وانهم عبيده وما شاكل ذلك

فلما وصل العرض المذكور لاسلامبول ما ظهر جواب ولا ايجاب سوى انه صدر امر السلطان بقيام وزير الشام حسين باشا . وقيل انه حضر كتابات من اسلامبول لا بعض اعيان الشام من ارباب الدولة جواب كتابات راحت لهم من الشام بخصوص جلب خاطر الدولة لنحوهم وانهم طمنوهم بعدم صيرورة شي مكدر لهم . وهذا صار تصنعاً وخداعاً (\*170) لان الوقت صار قريب لسفر الحاج . فتركوا الامر لشأن (بسبب) الحاج . وهذه النادرة صارت في سنة الف ومايتين وسبعة واربعون (١٣٨١م) مهات الحاج . فبوصوله لحمص اعتراه موض شديد ومات ودفن هناك . وبالحال توجه خبر وفاته للدولة فارسلوا المنصب الى علوش باشا والي ايقونية وانه يقوم بغاية العجة لداركة الحاج وكان ذلك بالسنة المذكورة

﴿ تُولِي علوش باشا ﴾ فحضر للشام بعسكر ذهيد وموكب مختلف عن حال من هو وزير نظيره · وذلك خوف واحتساب حيث ان اهل الشام حصاوا مجريّة

كاملة ومجاسرة بايغة · فالباشا سلك معهم بغاية اللطف ولا يقبل عليهم شكاوي ولو كانت من بعضهم · واجتهد في تدبير سفر الحج فتعسَّر الامر وما راح الحاج بهذه السنة لعدم وجود السلامة

واذا بهذه الاثناء في ابتداء سنة الف ومايتين وثانية واربعون ( ١٨٣٢م) تحرك محمد علي باشا والي مصر لاخذ الشام وحلب وكل بلاد الشرق وارسل ولده ابراهيم باشا بعسكر وافر ومهات الحرب والتفت لاخذ عكا اوَّلا وحاصرها بقوَّة لسديدة وبعد اربعة شهور وينيف امكنه علكها ومسك عبدالله باشا وارسله للاسكندريَّة لعند ابيه ثم السواحل جميعها طاعته وحضر للشام وصاد شلش ذهيد وملكها وعلوش باشا حين شاع خبر عكا هرب من الشام

و تولى محمد على باشا والى مصر ﴾ ثم توجه ابراهيم باشا من الشام بعد ما اعطى فظام بالشام والسواحل ، توجه لحلب وادنه وتحارب مع عسكر السلطان ولحقة لايقونية وظفر به ومسك وزيره الاعظم وقدم له كل اكرام ثم اطلقة ، وضبط البلاد المذكورة محمد على واولاده رغماً عن الدولة العثانية (171 ) وصار لهم من يسندهم ، واخير الستقر الحال بينهم وبين الدولة على مال معلوم كل سنة يدفعوه للدولة قيل انه ستون الف كيس بعقد خمسة سنوات ويحكموا المحلات المذكورة حلب والشام وادنه ثم ما يتبع ذلك حماة وحمص وسواحل بر الشام ونابلس والقدس ويافا وحيفا وغزة بكل حريتهم والسلطان لا يسأل عنهم بشي ، وجعل ابراهيم باشا مقرة في انطاكية ، لا وكان ) يحضر احياناً لحلب والشام وعكا في معاطاة احكام ويرجع لانطاكية . لا

وجعل محمد على باشا حاكماً بالشام محمد شريف باشا وهو حكمدار عرب بستان وخلص العقد مع السلطان وتجدد ايضاً عقد ثاني. وفي بضع ( اثناء ) العقد الثاني تحرَّك السلطان لاستخلاص البلاد ورجوع المذكورين لمصر مقرِّ ولايتهم. واشتدت الامور بينهما وظفر ابراهيم باشا بعسكر السلطان ورجع لحلف

وبوقتهِ تشوش السلطان محمود وتوفي وجلس عوضهُ ولدهُ عبد المجيد. ووقفت ٧ الحروب اليَّاماً

ثم جدّ حادث جديد باتفاق ملوك اوروبا مسكوب نمسا بروسيا انكليز الـذين ظهروا ضدّ الدولة المصريّة واتفقوا مع السلطان عبد المجيد برفع يد محمد علي وولدهِ ابرهيم من حكم بلاد سوريا ورجوعهم لمصر وصار ذلك مجمعية في لندرة وقر الرأي حيث كان وعلى اي وجه كان لازم قام ما اتفقوا به برجوع الاماكن كلها لادارة السلطان عبد المجيد ولكن ابراهيم باشا وابوه لم يرتضوا يتركوا ذلك وقصدوا المحاربة والجهاد بغياية امكانهم ولكن حضور العارة الانكليزية بشللتهم لانهم ملكوا السواحل واتفق جبل الدروز مع الانكليز والعشملي ومع ذلك ابراهيم باشا حضر للبقاع ثم طلع للجبل وعزم على محاربتهم واتصل للسواحل لاجل يحارب العثملي والانكليز ولكن ما استفاد شيئاً سوى تلاف عسكره ولو لا يطابق معه الامير بشير حاكم الجبل ما كان تعدط مع عسكره بدخوله للجبل واذ كانت الفتنة اشتدت (۱۲۹۲) بين اهل الجبل والامير بشير ونظروا التعب يزيد والخراب اشتدت (۱۲۹۲) بين اهل الجبل والامير بشير ونظروا التعب يزيد والخراب متصل سيا ان بمطابقة الامير خليل حق ابراهيم باشا بعض قرايا الجبل وقتل رهبان وسبى حريم فاقتضى ان اهل الجبل جمعوا قواهم ومجوارة ومرارة نفس حاربوا عسكر ابراهيم باشا والتزم يترك الجبل ويحضر للمعلقة قريب زحلة

وبغضون ذلك اخذ الانكليز عكا بظرف ثلاثة ساعات الًا ربع على التدقيق. ومن ذلك دخل الوهم على ابراهيم باشا وكذلك الامير بشير

وبوقته ارسل الانكايز كتابة باطنها خداع ومكر وبالظاهر يحتنوا له يحضر لعندهم ويطلع على الاوامر السلطانية التي حضرت بشانه والامير من وهمه من هيجان اهل الجبل واخذ عكا وذهاب ابراهيم باشا حسن عنده (ان) يتوجه لصيدا او بيروت وصحبته اولاده وكان ذلك وبالا عليه لان بوصوله لصيدا ثم لبيروت ومن تبليغ اهل الجبل بالردي في حقه حالاً صدر الامر بنفيه الى مالطا في مركب انكليز و تولى الجبل حاكماً برضى الحكم والاهالي الامير بشير قاسم شهاب واستكنت امور الجبل نوعاً

ثم ان ابراهيم باشاً ثبت بالمعلقة تحت زحلة وابتداً يستجر العسكر من اداضي حلب وبرها وارسل جاب طقمه ومصالحه من انطاكية · القول (يقال) ان الانكليز كتبوا الى محمد على بأن يرسل يطلب ولده ويفرغ البلاد من العسكر وان كان يتباطى بذلك فيضربوا اسكندرية ودمياط ويعظم الشر والخراب ولهذا كتب لولده يحضر مصر بالعسكو

ثم بعد ايام حضر ابراهيم باشا للشام وبدأت العساكر تورد للشام واجتمع بالشام عساكر كثيرة و دخل الوهم والاحتساب على اهل الشام وكانت ايام مكربة والباشا اظهر قساوة كاية بهذه الكم يوم التي استقام بها بالشام وكان على ذنب خفيف يقتل بقساوة حتى من الجملة قتل بيده ثلاثة انفار خاصته اشتبه عليه ان قصدهم يهربوا وهكذا (172 ) انقضت الايام بالكرب والكدر الى انه في ستة ايام من شهر القعدة قام بالعسكر على طريق المزيريب قاصداً مصر وحصل على مرمتة (عنا ،) وتعب زايد بسبب الشتا والبرد لان سفره كان في كانون الاول . وحينذ هدى اضطراب الناس

وبعد ذهابه بثلاثة ايام حضر احمد اغا اليوسف الكردي من صيدا بامر عزَّة عمد سر عسكر انه يكون متسلم قيمقام ويضبط البلد وهذا هرب من الشام قبل لسفر ابراهيم باشا حتى قبل حضوره من البقاع للشام وراح لصيدا تداخل مع العشملي والانكليز والمذكورين جابوا له نوع وظيفة قبوجيه ثم مسك البلد ولو تنترك مدة ايام بغير حكم لكان صار شلش عظيم

ثم بعد ايام قريبة ورد اخبار ولاية الشام الى علوش باشا سنة الف ومايتين وستة وخمسون (١٨٤٠ م). وكان ولاية محمد على على عرب بستان نحو تسعة سنين ناقصة غير كاملة وارتفع منها بنوع عجوبة وما جا، بفكر احد ينتهي الحال هكذا ولكن كذا صار من قساوة الاحكام ولو انه صار ضبط وعدم مظالم بالظاهر وكل انسان ماشي بطريقه لا تعدي ولا غيره ولكن مسك عسكر نظام وعدم انصاف في امور كثيرة من الحكم ذاته ويتبعه الحاشية والعسكر الذين طمعوا في اهل البلد والحاكم لا يسمع ولا يقبل عليهم دعوى اللا بنوع قليل وهكذا من عدم الملاحظة والتدبير حصل ما حصل بسماح الله تعالى

وفي زمان حكمه حصل زلزلة قوية نهار الاحد في عشرين كانون الاوَّل قبل الغروب بساعة ونصف سنة الف وغاغاية وستة وثلاثين ( مسيحيَّة ) استقامت اقل من دقيقة ما صار ضرر بالشام اغا في صفد وساحل عكا حصل خراب وتُتل اناس كثيرون ثم في او اخر حكمه قتل على اغا خزنه كاتبي من اعيان الشام مشهور وكان صديقاً لا براهيم باشا و واماً شريف باشا ( فانهُ ) كان يبغضهُ جدًا وكان على اغا

يفرفط في حق شريف باشا وغيره من طمعه في ابرهيم باشا فسعى شريف باشا وعمل كل الجهد في تغيير (172) الخواطر عليه واثبت عليه خيانته وقطع رأسه على المشاع وقولي علوش باشا ثاني مرة ، حضر المذكور للشام وحصل فرح وسرور بالبلد كائنه حكم جديد ولكن هذا الباشا جامد ما هو متحرك ومقيم بالسرايا والكتخداه هو الحاكم وبوقته ارتفعت دعاوي كثيرة (فكان) يحذفها للشرع وكل دعوى ان كان سياسية او تجارية او عرفية يرسلها للشرع ولكن قبل ارسالها الى المحكمة يصدر امره بخدمة وافرة يقبضها القواصه والحدام مثلاً واحد اشتكى ان له عند اخ الف غرش وناكها عليه فيرسلهم الكيخية المذكور الى المحكمة ولكن يامر بخدمة وافرة ماية غرش ومايتين حتى انه اتفق رجل ادعى بالف غرش فاخذ منه ماية وخسون غرش وارسلهم للشرع م فا ثبتت له الالف غرش وخسرها مع الحدمة التي دفعها وغياد من وخيره له حساب في احدى القرايا عند واحد عاصى بدفعها و يحادف من دفعها و وعيره له حساب في احدى القرايا عند واحد عاصى بدفعها و يحادف من همر الى شهر وفقدًم صاحبها عرضحال يترجا بتعصيلها وضدر الامر انه يروح للشرع وهكذا كل مادة مهما كانت يرسلها للشرع وكثرت الدعاوي صاغ وشرك وكثرت الشهود المنافقين والشرع يثبت حسب الظاهر

فضاجت الناس جدًا والباين راح تلخيص من الشام وربما من قنصل الانكليز كتب لصيدا وبيروت ومن هناك راح اعراض للدولة وصدر الامر بعزل الباشا من ولاية الشام فصارت الى نجيب افندي جاويش السلطان وكان ذلك في ابتدا سنة الف ومايتين وسبعة وخمسون (١٨٤١ م)

وقت يحضر وبقي احمد نجيب باشا ﴾ فمضى ايام كثيرة ولم بان حضوره ولا اي وقت يحضر وبقي احمد اغما اليوسف متسلماً كما هو وشاع خبران الباشا معزول واقاويل كثيرة والى انه في شهر صفر حضر بالبحر الى بيروت ومنها ( 173 ) للشام وصحبته دفتردار اي مباشر الحزينة وتصر ف التصرف التام فهما نظر المناسب يعمله والباشا المذكور خدم السلطان محمود سنين كثيرة وكان ارسله معتمد لمصر في مادة الموره وبعده في مادة كريت وقبلها في مادة الوهابي . ثم قيل انه ارسله لبلاد المسكوب وهو خبير بكل الاشياء وجلست الامور في غاية الراحة والامل بالله تعالى يحصل حركة بالاسباب ويرتفع الغلا وتنسى الناس ما مضى

علم الوقايع والحوادث التي جرت بالجبل والساحل

قد قررنا باطن كتابنا هـــذا عن احوال عكا وتولي احمد باشا الجزَّارعلي صيدا وجعل مقرّ حكمهِ في عكا ورفع يد بيت شهاب عن حكم بيروت. وكان بوقته حاكمًا بالجبل الامير يوسف الشهابي ابن ملحم الذي كان بعد وفاة ابيه متسلطاً على بيروت ولكن إقامتهُ داياً بدير القمر . وبعد اقامته حاكماً بزمان قليل حكم الجزار واستولى على بيروت. وكان وزيرًا ظالمًا قاسيًا واصلهُ من بلاد الترك جا. لمصر وخدم عند على بيك وعمله كاشف.وحين قُتل على بيك في محاربته شراقه (١ محمد بيك ابو الذهب وتسلط بعده المذكور على مصر فهرب الجزار الى سواحل برّ الشام والشام ثم راح لاسلامبول وصادفهُ توفيق وارساوه ( رجال الدولة ) وزيرًا لصيدا وبقي حاكمًا سنين كثيرة وانشأ مظالم لا وصف لها

وامًّا الامير يوسف فكان حاكمًا صارمًا مهابًا بالجبل ولهُ مواقع كثيرة وكان الجزار يجبهُ نظرًا لشجاعتهِ وبطشهِ في بلاد المتاولي في اراضي (٣ صيدا وبلاد جبيل الذين كانوا يربطوا الطرقات ويصدر منهم مفاسد كثيرة . وارتاحت الناس والجبل جدًا في زمان الامير المذكور . ولكن حيث الجبل مقسوم حلفين يزبكي وجنبلاطي وهذه العلة التي جعلت العثملي يطمع بهم ويكدر عيشهم كما ياتي الشرح فيا بعد من المواقع والحوادث اولاً في سنة الف وماية وسبعة وتسعين ( ١٧٨٢ م ) تحرك قاسم جنبلاط وابتدأ بجركات ردية ضد الامير يوسف الذي غرضهُ مع الينبكيَّة اي بيت عماد وتلحوق ونصف امارة المتن في قاطع بكفيا . فابن جنبلاط ومن هو (من) غرضه اعرضوا للجزار الذي من طبعه يجب الشرور والغرش وعنده ميل كلي للاذي والضرر · فصار الذكورين يطعنوا بالامير ويوسوسوا للجزار من نحوه ويحتنوا لهُ عزلة من الجبل ويقيم عوضه خالة الامير ( 174 ) اسمعيل شهباب القاطن في حاصبيا وراشيا . وتم ذلك وارسل الباشا عسكرًا لمساعدته وطرد الامير يوسف.

فالمذكور أا راى قوة الغرض قام من الدير وتوجه نواحي شمال حتى قالوا وصل لبلاد الكلبيَّة . وحكم الامير اسمعيل بكل طمأنينة

فالامير يوسف ضاق به الفضا وانقهر قهرًا شديدًا فتحسن عنده وعند المشيرين له انه يذهب لعكا ويرمي روحه عند الجزار . فلما وصل لعكا اختلى مع الباشا ساعتين وبعده اظهر غضبه لنحوه بمكر وامر عليه بالحبس واذكانوا الجماعة بالجبل تحسبوا جدًا من ذهاب الامير يوسف لعكا الذي صار عدوهم وخافوا من سطوته ليثلا يجلب الباشا لناحيته بدفع الغرش فبالحال ارسلوا اناساً لعكا يكشفوا الخبر فوجدوا الامير مسجون ومغضوب عليه . فاطمأنوا ورجعوا يخبروا بما سمعوا وعاينوا

واماً فارس الحوري الذي هو كيخية الامير يوسف ( فائمه ) جاء معه لبيروت وبقي في بيروت ولماً بلغه ان الامير محبوس ركب حالا وراح لعكا ومعه جماعة ايضاً من خواص الامير والظاهر ان الامير ارسل لهم خبرًا سرًا يحضروا عنده لان بوصولهم صار التدبير ان الباشا لبس الامير حاكماً وتولّف له عسكر وقر الرأي انهم يطلعوا من عكا بعجلة كلية يكبسوا الامير اسمعيل ويمسكوه ويقتلوه

ومع التوفيق صار المرغوب لان مع طلوع الضو والامير يوسف في دير القمر . مسك خاله وحبسه في اوضة لنهاية الهميج . وقتل ايوب مطر الذي هو كيخية الامير السمعيل وقتل غيره ايضاً . وبعده دخل الامير لعند خاله وتخلق عليه ثم قتله وضبط الحكم وقاصص كل من كان ضده وراقت الاحوال جملة سنين . وفارس الخوري مات ووقف عوضه كيخية ولده غندور الخوري . والمذكور كان سلوكه ليس نجيد مع الناس سيا مع المشايخ وخلافهم وكانه هو الامير والحاكم

ثم بعده لاجل يرتاح فياهو فيه ويأمن غايلة الجزاد ولعلمه حال الجبل والتقلبات التي تحدث فيه ففكر انه يدخل تحت حماية الافرنج واشادوا عليه يلتجي لدولة فرنسا ويترجأ قنصلية ( 174 ) بيروت ولو انه ما سكن في بيروت يكفي الاشاعة انه قنصل والدي سعى بذلك من يثق به وداح الى باديس مصحوبا بكتابات وشهادات في اصل الشيخ ونسبه وعلو مرتبته وفخرج فرمان من دولة فرنسا بان الدولة انعمت عليه في قنصلية بيروت وتوجه كتابات من دولة فرنسا

للالجي في اسلامبول بان يخرج فرمان من دولة العشملي حسب العادة . فلماً بلغ الباشا امر القنصلية من ابتداها فحالًا كتب الى من يعتمده من ارباب الدولة يمنع كتابة الفرمان وما طلع له كليًا واغا اشتهر بالسواحل والجبل انه صار المذكور قنصل وصاروا يهنوه بهدايا وخدم الكبار والصغار ومن المدن ايضاً وبلغ الباشا ذلك وما حرك ساكناً اغا تقدم الشرح عن حال غندور وعدم اعتباره مشايخ وامارة الجبل وبالاخص حينا صار قنصل ازداد عماً هو فيه ولا يفكر اللافي نظامه وعلو شانه وما عاد قدر عواقب في كل الاشياء حتى قالوا انه حضر لعنده قاسم جنبلاط في غرض له فبقي بالمنزول نحو اربعة ساعات وغندور داخلًا في بيته في سرور وانشراح والشيخ قاسم خارجاً مع الخدامين اخيرًا طلع لعنده كلمه برهة وجيزة وتركه ودخل لداره وفالشيخ قاسم انغم غمًا عظيماً وذهب بغاية القهر

ثم وكان موجود في مقاطعة المتن الامير السمعيل يدعونه المشولح وهو درزي من بيت قايد بيه وهذا الامير كان فهيماً جسوراً ذو حركات قوية ويهابه كل الامارة الذين بالجبل والمشايخ يعتبرونه وربما يخافوا من حركاته الشيطانية التي ينشيها حتى الامير يوسف يداريه ولكن بوجود غندور المذكور وتدبيره الدي ما خلى لاحد كلمة ولا اعتبار والامير اسماعيل المذكور هو يزبكي من غرض الامير يوسف لكن بسبب احوال غندور الغير مرضية مال الامير المذكور لناحية اضداده بيت جنبلاط وابتدأ يشتغل بجركاته الشيطانية في ابادة الامير يوسف لشأن خذل غندور ويروح مكاتبات بالسر الى الباشا والمذكور اي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالسر الى الباشا والمذكور (اي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والمذكور (اي الباشا ) غاية رغبته خواب الجبل ويروح مكاتبات بالمر الى الباشا والذي كان ينف ذ اوامره بكل شي ولكن كان يميل الى شائع شأن غندور بغضه جداً وصار يريد عزلة من الجبل وابادته

فاشتغل التدبير لذلك ولحظ الامير يوسف وغندور على ذلك وقصدوا يداروا الامور بالاصلاح . فما كان يتم الامر معهم لان النار اضطرمت جدًا . واخيرًا بعد الجهد صدر الرضى من الباشا بان يبقى الامير يوسف بالجبل في محله وتطلع خلاع الحكم لاحد من بيت شهاب بالذي ينتخبه الامير يوسف . ذلك لاجل اليمين الذي حلفه الباشا ان بهذه السنة لا يمكن يرسل الخلاع باسم الامير يوسف ولا عاد يمكنه يخالف عينه

فالامير يوسف عنده الامير بشير ابن قاسم · فهذا من صغر سنه اخذه لعنده ورباه مع اخيه وهولا · فقرا · ما ترك لهم ابوهم شيئاً لا رزق ولا خلافة ونسابتهم اللامير يوسف بعيدة ولو كانوا من بيت شهاب · وهذا بشير كان شجيعاً جدًا ويرسلة الامير يوسف في مواقع وينجح بها وكان يعتمده ويركن فيه · ووضعة في بتدين الذي هو بيت دين الدروز · وهي قرية حقيرة سكانها جميعهم دروز عقاً ل وهي قريبة لدير القمر · فوضعة هناك واخية حسن جعلة في جبيل · ولكن حبة وميلة الى بشير للذكور أكثر من اخيه وكان صار فتنة بين الاماره في حاصبيا وراشيا فارسل الامير يوسف بشير المذكور فعاربهم وقتل من هو ضد للامير يوسف وهو امير اسمة بشير ورجع ظافر ا · ففكر الامير بان يرسل بشير لعكا ويلبس خلعة الحكم · وعلى كل حال هو مثل ابنه ويركن فيه

فاحضره وافهمة المتوقع من الباشا وانة ينزل لعكا ويلبس الخلاع وابدًا ما جاء في بال الامير بشي ردي من طرف بشير لانة مربيه وفاهم سريرته ولكن ما فكو فيا يقال الظلم كمين بالنفس القوة تظهره والعجز يخفيه وثانياً حب الرياسة الطبع مايل اليه وهذا الامير حين وصل لعكا وكان بعمر خمسة وعشرين سنة او زايد قليلًا فحين مواجهة الباشا نوى الودي على استاذه (175٪) وحيما الباشا يكلمة كيف يكون سلوكة بالاحكام وبعض شي فكان جوابة أن افندم اذا كنت تريد تحكمني وتجعلني شراق لسعادتك يقتضي احكم مجريتي ولا يكون يد احد فوق يدي وانا ضادم نصوح والتجربة تكشف وربما انه احكى للباشا اشيا فوق يدي وانا ضادم نصوح والتجربة تكشف وربما انه أحكى للباشا اشيا منفردًا ليس له شريك ولا مشير

فالباش انحظ منهُ جدًا وامَّلهُ ثم اتفق معهُ انهُ يمسك استاذه وغندور الخوري ويرسلهم لعك وفوض لهُ الحكم للنهاية وهكذا لبس خلعة وطلع للجبل وصحبتهُ عسكر وافر

فبوصولهِ اول قناق ارسل كتابة للامير يعلمهُ ان الباشا نيته ردية من نحوك وانني انا اكون حاكماً مفوضاً وما صار الاكذا. فالشور ( فالرأي ) الموافق انك تقوم من الدير لئلًا العسكر يفعل بك شيئاً ردياً. فلماً سمع الامير ذلك وكيف

صاد هذا الانقلاب العظيم والمخالفة المشومة من هذا الانسان العديم الوفا اقتضى من الحوف يقوم من الدير وصحبته من اماره ومشايخ حسب العوايد والقناق الذي يقوم منه ثاني يوم ينام فيهِ الامير بشير وبدا ينتقل من مكان لغيره والامير بشير وراه حتى بلغ اداضي الضنية

ثم رجع الامير بشير لدير القمر ولبس كيفية فارس ناصيف رجل خارجي ظالم قاسي وهو نصراني من الجبل واحدث مظالم ردية وطلب غرش من غير رابطة . يطلب من واحد الف غرش وهو لا يملك ماية غرش اخيرًا ينهوها معهُ بخدمة الحوالي والمقصود نفع الحدَّامين ، ثم انهم اخذوا من اصحاب الاموال ١١ مبالغ لاجل يرضوا الباشا وصاد الجبل جوف حماد ، وانضامت الناس جدًّا والامير بشير جاهل وما يفتش على شي والامر والنهى لفارس ناصيف

ثم ركز الحكم مدَّة طويلة والامير يوسف ضاقت روحه من الغربة البعيدة فجا الى قرية منين محتمياً عند اظن ابراهيم باشا والي الشام وكان بينه وبين والي عكا بغضة جسيمة فاستقام (176 ) في منين اياماً كثيرة ومعه غندور الحوري وخدامهم والباقي رجعوا لمحلَّلتهم وهذا التغيير وقيام الامير بشيركان في سنة الف ومايتين واثنين (١٧٨٧م) وفي سنة الف ومايتين واربعة (١٧٨٩م) حسن عند الامير يوسف يكاتب لعكا ويطلب مواجهة الباشا وقصد يرمي نفسه بخطر الهلاك من الضجر الذي استحوذ عليه فجاء الجواب بالايجاب وعليه امان الله وقام من يومه من منين وتوجه لعكا وقبلة الباشا بكل اكرام

اماً غندور فخاف يذهب لعكا فراح لبر طرابلس وكان الباشا يريد حضور غندور فصار يبالغ باكرام الامير لتطمين غندور ، ثم ان الباشا قال للامير : لماذا غندور متوقف عن الحضور وامره يرسل يطلبه حتى يصير التدبير ، فكتب له الامير بان يحضر ولاجل التخلي حسن عنده يرمي نفسه بالتهلكة ، وهذا شي مفهوم ومتأكد لان الباشا مألوم منه جدًا بسبب القنصليَّة بنوع خصوصي ، حتى انه ولو رضى الباشا على الامير وحكمه بالجبل ولكن غندور ما يكن يطلقه من عنده ، والغاية راح غندور لعكا وما اظهر له شي الباشا ، ثم كانت المكاتبة متصلة من الامير يوسف غندور لعكا وما اظهر له شي الباشا ، ثم كانت المكاتبة متصلة من الامير يوسف

١) اي الاغتياء

لاصحابه ومن هو غرضهٔ بالجبل و لكن الامير اسمعيل المشولح كان مات قبل تولي الامير بشير . فطبخ الطبخة وما اكل منها و ترك ابن عمه الامير فارس عوضه بالتدبير . وهو نبيه جدًّا والسر بقى مطرحه وبالنتيجة اشتغلت المكاتبة من الجهتين

واخيرًا ظهر من الباشا قبول في تولي الامير يوسف وشاع الخبر بذلك . فيها بلغ الامير بشير بالحال ذهب لعكا ودخل على الباشا بحال الوهم . فتعجب من حضوره بغتة من غير طلب . فاعرض له الامير عن سبب مجيئه بما بلغه عن المشروع الصاير وانه حيث ذلك فانا جيت لاخدم عندك حيث ما بقي لي حياة بالجبل . وثانيا ايش بدا مني واي وقت خالفت سعادتك في شي من الاشيا . وصاد يشرح اله عن حال المضادين واصحاب ( 176 ) الاغراض يريدوا تنفيذ مآربهم وكاله عكس وتعب لسعادتك . وبالنتيجة اني انا بين يديك اماً اثبت كما انا ام ابقى عندك والامر امرك وربا ايضاً قدم للباشا مبلغ مال الى انه استمال له وتغير عماً كان به وطيّب خاطره ولبس وراح من عنده بغاية الحظ والانشراح . وقبل ذهابه من عكا امر الباشا في وضع الامير يوسف وغندور في السجن وبقى الحال هكذا اياماً

ثم بهذه الاثناء هاجت الماليك على سيدهم الباشا وكان قصدهم يقتاوه لولا حسن وعيه لهم. واخيرًا تحصنوا في برج داخل عكا والباشا تداخلهُ الوهم

وبغضون ذلك تحرك سليم باشا وسليان باشا وهما من مماليك الجزار وكانوا في صيدا فجمعوا عسكر وتوجهوا الى صور نهبوها تماماً وموادهم يتوجهوا لعكما من بعد ما يكونوا فهموا ما جرى من المساليك. وكانت طبخة ردية جدًّا. ولكن الباشا ضايق على المساليك الذين بالبرج وجعلهم يطلبوا الامان وانهم يخرجوا من البرج ويطلعوا من المدينة. فاعطاهم الامان وخرجوا تماماً وقيل ان البعض يجبهم الباشا فرجعهم لخدمته وهماً (ظنًا منه) ان عصاوتهم كانت غصباً عنهم وخوفاً من ارفاقهم فرجعهم المناسات ال

ثم ان الباشا ارسل عسكر لمحادبة سليم وسليان ومسكهم. وهما كبر عليهم الوهم من خيانة المماليك في عكا . فسليم باشا هرب وما انعرف اين داح . واما سليان باشا فانه سلم نفسه وداح لعكا بخاطره واعتذر للباشا وقبل عذره وارسله اصيدا متسلماً وبقى زماناً معتبراً في صيدا

ثم بعد ذلك تحقق عند الباشا ان خيانة الماليك هي بمطابقة بعض من السرادي

الذين خاصة فغضب عليهم جميعاً وخنقهم في الماء الحار وهذه كانت قساوة منه ثم بعد ايام ظهر مخالفة وعصيان من يوسف الجرار بنابلس (١ وتحصن في قلعة سانور واقتضى ان الباشا يذهب بنفسه ويحاصر (١٦٦٠) القلعة وما امكنه علكها ورجع خايباً وكانه بهذا الحال طمعت اهالي نابلوس وصار يبدا منهم تعدي فذهب اليهم الباشا ونهب بعض قرايا وقتل منهم كثير بن ثم عزم على محاصرة تعلمة سانور ثانياً ومسك يوسف جرار وطرده منها فاستقام اياماً وهو يجاهد وما امكنه اخذها وحصل مطاولة زايدة من الجرار واتباعه وشتم وقذف بحق الباشا وتالم منه جدًّا وحيث عدم الحيلة في ملك أربه فقصد القيام عن القلعة وبوقته صار كثيرة ايضاً ثم ارسل امر الى متسلمه في عكا عبدالله اغا ان يطلع غندور الحوري من الحبس ويضربه خمهاية كرباج وبعده يشنقه وتم ذلك ثم بعد ايام قريبة ارسل امر ثاني للاغا بان يشنق الامير يوسف وبيقيه معلق ثلاثة ايام وبالحال تم الامر وقيسل انه بعد شنق الامير بساعتين ورد امر ثاني بعدم قتله وكان السهم نفذ ولكن الباشا ندم جدًا على قتل الامير وحصل له اتعاب كثيرة من نحو الجبل فيا بعد

ثم حضر لعكا وما استفاد شيئاً ونابلوس وبرها عادمة النظام والواحة والتزم الباشا بدخول الوسايط يرتضي غصباً بمصالحة الجراد ولكن الجراد بقي محترص من غدر الباشاكل حياته الى ان مات

ثم ان الامير بشير انفرد بالاحكام وانشا مظالم كثيرة لكي يرضي الجزّاد ويجمع لنفسه ايضاً وبدأ ينشئ عمار سرايا في بتدين وصار يناكد الدروز ساكنين القرية المذكورة ويشتري منهم اداضي وبيوت ومع اطالة الايام فرغت من الدروز وصارت ملكاً للامير تماماً فبعد ما قتل الامير يوسف بايام ليست بكثيرة قامت عامة الجبل دروز ونصارى وطردوا الامير بشير واخيه حسن وبشير جنبلاط واماً قاسم جنبلاط ابو بشير (فائة) في حين طلوع الامير يوسف حاكماً بعد قتل خاله الامير السمعيل (1777) ثم بحكومة الامير ثاني مرة وابتدا التدبير بعزله من الجبل فقاسم جنبلاط تحسّب من الامير فهرب لعكا في زمان حكمه وبقي في عكا ومات هناك جنبلاط تحسّب من الامير فهرب لعكا في زمان حكمه وبقي في عكا ومات هناك

ا) عائلة جرار في نابلس معروفة وشهيرة

بعد ما قُتل الامير يوسف وقيل ان الباشا دس له سما ومات ودفن في عكا وقام ولده بشير عوضه في المان من هيجان العامة ضد الحكم فما حسن عند بشير ( جنبلاط ) يطابق معهم مثل غير مشايخ فاتحد مع الامير بشير واخيه وذهب معهم الى بيروت مطرودين فارسلوا اعلموا الباشا فارسل لهم عساكر كثيرة ليحادبوا اهل الجبل وصاد مواقع بينهم ولكن اذ كانوا اتحدوا مع بعضهم بقلب واحد ما قدر عليهم احد فعجز الامير من مقاومتهم وهما بهذا الحال اذا على حين غفلة ورد امر من الباشا لقواد العساكر بان يرموا القبض على الامير بشير واخيه وجنبلاط ويحضروهم لعكا وبوصولهم وضعوهم بالسجن والجنزير بارقابهم والعسكر قام من بيروت ووزعة الباشا وبطل الحرب والقتال والعامة أقاموا حكام عليهم الامير قعدان شهاب والامير حيدر شهاب وظهروا بالمخالفة والعصيان ومسكوا عليهم الامير قعدان شهاب والامير حيدر شهاب وظهروا بالمخالفة والعصيان ومسكوا مال الميري وخلافه والباشا تركهم من باله ما عاد حراك ساكن

ثم بهذه الاثناء حاش الباشا حاكم ياف التي تخص والدة سلطان من سلاطين الشهلي مسكة عسكر وهو داخل من بوابة القدس وجاوثوا به لعكا مع كاتبه ابن جيمشان نصراني وسجنهم وكان بوقته الامير بشير وجماعته محبوسين فضى نحو اربعين يوماً جا مركب من اسلامبول خصوصي لكي يأخذ اغا يافا بامر الدولة فلماً فهم الباشا ذلك ارسل بلكباشي للعبس وخنق الاغا وكاتبة ودفنوهم في الوقت فيعينا اطلع الباشا على الاوامر أظهر غماً قدام المعتمد وقال له : انني قتلتهم قبل حضودك وما ظننت ان الاغا عليه مال للدولة وانه مطلوب لاجل المحاسبة لان خطاب الفرمان (178 ) الى الباشا ان فلاناً متصرف في مال الميري وعليه دعاوي من يافا وبلغنا انك حايشه عندك فالمراد انك ترسله حالاصحبة المركب الواصل من يافا وبلغنا انك حايشه عندك فالمراد انك ترسله حالا صحبة المركب الواصل وهذا الشرح فهو تصنع لان اغا ياف من بيت مفهوم وابوه متحقق عنده احوال الباشا وغدره فعمل هذه الحيلة لنفوده ولكن الباشا ما عليه كسور فلحظ على الباشا وغدره منوبه القول (يقال) ان الاغا المذكور كان يتكلم في حق الباشا الملعوب وقضى مرغوبه القول (يقال) ان الاغا المذكور كان يتكلم في حق الباشا ويذم من احواله وقساوته وظاهم الواهي فبلغ الباشا ذلك فقاصره لحد القتل ويذم من احواله وقساوته وظاهم الواهي فبلغ الباشا ذلك فقاصره لحد القتل عنه أنه ارسل جواب للدولة وارسل مبلغ مال واكم المعتمد ومضى الامر

ثم انهُ ارسل جواب للدولة وارسل مبلغ مال واكرم المعتمد ومضى الامر ثم حين قتل الاغا المذكور كبر الوهم على الامير بشير والباقي . وفكروا انهُ يجيهم الدور. فالامير حسن وبشير جنبلاط صادوا يتباكرا وأيسوا من الحياة واما و الامير بشير فهو اشجع منهم وصار يرطبهم ويسليهم. والامير حسن قصد التوبة عن عملهِ الخبيث الذي صدر منهُ حين حكومة اخيه. وعاهد الله انهُ ان طلع سالمًا فيغير تلك العادات المذمومة. ثم نذر نذورات كثيرة انهُ يمتنع عن بعض مأكول ومشروب كان مولع بهم وغير اشيا.

ثم ان الجبل بقي فالت الحكم واهله طمعانين بالامارة الذين اقاموهم . وبكل مدة يظهر مفاسد بالجبل ويقتلون بعضاً ويظلمون بعضاً وما من ينصف ولا يقاصر . فاصحاب الادراك احتاروا كيف يهمدوا هذه الشرور . وبيت جنبلاط داياً ساعيين بالتدبير بخلاص عقيدهم ( او عميدهم ) بشير من حبس الجزار . ومن الشلش الذي صاد بالجبل تحسن الراي من اصحاب الرأي انهم يعرضوا للباشا ويطلبوا الامير بشير حاكم عليهم بعد ما اخذوا عهود ومواثيق من الامير في ابطال الحوادث والكوادث ويريجهم بكلما يكون

قالباشا اظهر رضاه واخرج الامير واخيهِ وجنبلاط من السجن وخلع على الامير وطلعوا لدير القمر (178°) بعد ما اخذ الباشا رهينة على المال ابنهِ قاسم وابراهيم ابن حسن وارتاحت البلاد نوعاً

فبعد مدَّة ايام ظهر ابنا الامير يوسف وكاخيتهم جرجس باذ ونزلوا لعكا عطابقة سيمتهم اليزبكيَّة فابسهم الباشا حكام بالجبل وهما حسين وسعد الدين وطلعوا للجبل وطاردوا الامير بشير واخيه حسن وبشير جنبلاط واستقاموا حكاماً اياماً ومن طمع الباشا رتَّب عليهم مالاكثيرًا وقبلوا فيه غصباً وصاد طلب الغرش من الناس بما يفوق الاحتال . فمن اتصال الطلب هاجت العامة وطردوا اولاد الامير بوسف ورجَّعوا الامير بشير

ثم ان المذكورين حضروا الى منيين واستقاموا بها اياماً كثيرة وكان والي الشام عبدالله باشا العضم وبعد مدَّة قدموا اعراض للجزاد وجاهم الطلب وتوجهوا من منين لعكا

وتحكم بتلك السنة حضروا الفرنسويّة لمصر في ابتدا. سنة الف ومايتين وثلاثة عشر ( ١٧٩٨ م ) ثم حضر الفرنسويّة وحاصروا عكا والاماره المذكورين كانوا في عكا واحتماوا شدَّة الحصار وقاسوا خوف ورعب واضطراب

وراقت الاحوال وبقيوا الاماره بحالهم بالوعد بغير نجاز الى انه في سنة الف ومايتين واربعة عشر ( ١٧٩٩ م) بعد ذهاب وزير الاعظم من الشام بشهرين لبس الباشا اولاد الامير يوسف حكام بالجبل وارسل معهم نحو سبعة الاف نفر عسكري وظهر الغرض وقام الامير بشير واخيه وجنبلاط وراحوا بر طرابلس وحكموا اولاد الامير يوسف و كاخيتهم جرجس باذ تحت مال معلوم ووضعوا رهينة الامير سايم وحرمة جرجس باذ في عكا وابت دا جرجس باذ يفوض المال على الناس من مشايخ وعامّة ومطارنة ورهبان حتى ما بقي احد سالم من دفع غوش حتى من الغربيه وعامّة ومطارنة ورهبان حتى ما بقي احد سالم من دفع غوش حتى من الغربيه ( الاجانب ) وكل مدّة يجدّ طلب وشي ما له نهاية

فضى قريب سنتين وما عاد احتمل الاهالي ( 179 ) كذا مظالم. فقاموا بغتة بشراسة كليَّة على الحاكم وراح اناس جابوا الامير بشير والباقي وكبر الوهم على الاماره وكيخيتهم . فاقتضى انهم نزلوا لحوش السنوبر لبيروت واعلموا الباشا بما صاد . فارسل عساكر وافرة والاماره راحوا لجبيبل ومعهم عسكر قليل . ثم ان الامير بشير عمل ديوان بالشويفات وحضروا الاماره ومشايخ البلاد نصارى ودروز واتفقوا انهم يكونون راي واحد وروح واحدة ليس كها صار قبلاً . واذا كان يتم هذا فيتحد معهم على مدافعة الباشها والله فلا يقارشهم بشي ، فصرخوا جميعاً بصوت واحد انهم على قولهم ثم حلفوا الاماره والمشايخ على كنيسة السيدة بالشويفات انهم لا يخونون ولا يصدر منهم اشيا ، مغايره كليًا . وهكذا جهروا واستعدوا لمحاربة الاماره وعسكر الباشا

فحصل مواقع بين الجهتين وراح قتل (قتلي) والعسكر نهب الاماكن بالساحل وظهر ان عسكر الباشا متقوي على عسكر الجبل وبعده انفهمت القضيّة : هو ان جهجاء عماد ظهر منه انحراف خفي ولما يصير حرب يعطي كسيره ويومي للعسكر انه يهجم ولا يخاف وهذه رابطة بينه وبين جرجس باز ، فلحظ البعض عن جهجاه ولاموه على عمله ويصير يحلف ويلعن انه ما هو بادي منه ما يظنونه فيه و اخير اصار وقعة مشومة وعسكر الباشا وصل للشويفات واشتد القتال حتى عسكر الدروز ترفع للجبل والعسكر دقو ( توقف ) بالشويفات ونظروا خيال درزي وهو هارب من قدامهم تقنطر عند

كنيسة السيدة الذين كانوا حلفوا عليها · فركضوا عليه وقطعوا داسة وهم فرحانين انهم قتاوا رجل كبير ويصير لهم بخشيش وافر · فرجع العسكر للحرش لمقره ومعهم جملة روس · ومن الجملة الرأس المذكور · فرموهم قدام جرجس باز فوكدهم (حدَّق اليهم ) نظر بينهم راس صاحب جهجاه عماد · فانغم غمَّا عظيماً وشتم الذي قتله · وكان معذورًا لانه لا يعرفه · ومن وقته ارتخت (١٣٥٠) عزائم جرجس باز ونظر انه ما بقي نتيجة الله بالوفق والصلح ان امكنه ذلك · فارسل معتمدًا سرًّا للامارة والمشايخ يعرض لهم امر الصلح تحت شروط · فقبل الجميع ذلك وارساوا له رضاهم الوثيق وبالحال كتب للاماره لجبيل يتركوا العسكر ويترفعوا من الساحل

وحينا فهم ارتفاعهم هرب من بين العسكر ليلا وطلع لعند الجاعة المقيدين فوق الشويفات. فاصبح العسكر ما وجدوا قائدهم وتحققوا انه هرب للجبل. فخافوا خوفًا عظيماً ونزلوا الى المدينة يتحصنوا بها. فارسلوا علم للباشا بما حصل فكان الجواب يحضروا حالًا لعكا. وحالًا توجهوا برًّا وبجرًا

ثمَّ انَّ الاماره والمشايخ راحوا لديرالقمر وصار ديوان غفير وتصالحوا وتسالموا مع بعض ثمَّ جددوا القدم ما بينهم على كنيسة سيدة التلَّة المشهورة بالدير انهم يكونوا حال واحد ورأي واحد والحاين يخونهُ الله

ثم حصل التدبير كيف يكون حال الاحكام . فصاد الوفق والرضى ان الامير بشير يضبط حكم دير القمر الى حدود بلاد جبيل وابنا الامير يوسف يضبطوا حكم جبيل . ولكن بتدبير الحوادث وخلافها التي تجد بالبلاد كلها فيكونون يتعاطوا بتدبيرها الجهتين . وانتهى الحال هكذا . واذا طلب الباشا منهم مال الميري المعتاد فيرسلوا له ما ينحاش لوقته . ومضى تلك السنة ما انطلب منهم شي ، والباشا ما سأل عنهم ولا بدا منه شي النحوهم . وجرجس باز استقام في جبيل مع الاماره والبلاد راقت واستكنت نوعاً لعدم المظالم وطلب الغرش حيث عدم وجود السب وكان ذلك في سنة الف ومايتين وسبعة عشر ( ١٨٠٢ م ) واستقام الحال هكذا ايام كثيرة

وفي باطن (اثناء) سنة الف ومايتين وغانية عشر (١٨٠٣م) حسن عند الامير بشير يصالح الباشا ويخلص من الغوايل ولكن لا بُدَّ جدَ مقتضى لذلك: اوَّلا لعدم حرية الامير بالاحكام وكأن الرايات صارت كثيرة . وجرجس باذ مقبول بالبلاد أكثر . والامير حسن اخو الامير بشير طبعة ( 180 ) ردي وحسود والامير بشير صاحب شهامة ويجب الغرش واعتاد على السطوة ونفوذ الامر في كل الاشياء والشيخ بشير جنبلاط عدو للجهتين اي الامير بشير ولاولاد الامير يوسف ويرغب ان كل امر يجد يكون بشوره واطلاعه ولكن ميلة وغرضة مع الامير بشير اكثر والمذكور يازم يداري الجميع وهذا يصعب عليه جدًا . فاعتمد على مصالحة الباشا وبالمداورة ارضى جنبلاط وجرجس باذ بذلك وارسلوا واسطة لعكا الذي يحسن تدبيره بلب خاطر الباشا لنحوهم . وبوقته كان مبتدئ تشويش الباشا فرضي عليهم وارسل خلعة للامير بشير فقط ولكن هما بقيوا على اتفاقهم الاصلي مع بعضهم وابتدا الامير يرسل الموال الميرة

واغا الحال ما طال لان الباشا زاد مرضه وهو عة الاستسقا وقاسى اوجاع كثيرة وهو بهذه الشدة ومنهمك في امود كثيرة بامور الاحكام: (اوَّلا) انهُ كان بيده منصب الشام بهذه السنة مَ عام الله منصب مصر وزينت ضمياط (دمياط) من فرحهم بحكومته والمتولج بالتدبير والاحكام الشيخ طاها الكردي الذي كان يتعمده بدأ وحاييم اليهودي والذي صدر من المظالم والعدوان بالشام ما سبق نظيره موفي كل زمان حكمه وكله من تدبير طاها المذكود والباشا عيان من مرضه ومسلم الامر لغيره والاحوال بهذا الاضطراب فقضى نحبه الباشا مات في ابتدا شهر عرم سنة الف ومايتين وتسعة عشر (١٠١٤م) وذهب من الدنيا وما استفاد سوى الوبال وقبروه ضمن الجامع الذي بناه

ثمَّ انَّ العسكر الموجود بعكا ظهر منهُ عين غدر وطاها الكردي والواقفين في باب الحكم تحسبوا جدًّا وبالحال اخرجوا اسماعيل باشا من السجن وهذا كان حاشه الباشا وغضب عليهِ ولا نعلم امره في وقاموه (\*180 ) حاكمًا ومسك البلد وهديت العساكر والاهالي من الشلش بوقتهِ

وقد زعم قوم ان مدَّة حياة الباشا لحين وفاته نحو ثلاثة وسبعون سنة منها تسعة وعشرون سنة حاكماً واصل منشاه من بلاد البشناق . حضر لمصر وخدم عند على بيك حاكم مصر وتقدَّم عنده فظير كاشف واعلى من ذلك . وحينا قتل على بيك هرب لبر الشام ثم توجه لاسلامبول . صادفة توفيق وبسماح الله تعالى صاد والياً على

صيدا . والذي صدر من هذا الباشا من المظالم والمساوي والقساوة المريعة ما سُمع عِثلهِ منذ دهور عديدة . واذا اردنا نشرح اعماله كلها يقتضي مجلدات . اولاً انه اتصل لقتل وزرا ، وافندية ومفتية وقبوجية واغاوات . ويرضي السلطان بالمال والمداورات ويتغاضوا عنه . ثم خرب هلقدر بيوت مستورة بسلب مالهم ظلماً . ومنهم عدمهم الحياة عدواناً . وما كان عنده حييه ولا شفقة . وكل من يخدمه آخرته العدم كمثل بيت السكروج مخايل وبطرس خدموه في زماناً وتركوا ذمتهم لكي يرضوه وكان عيل اليهم جدًا . وفيا بعد عمل عليهم ذنوب كاذبة فخنقهم ورماهم بالبحر . والامير يوسف شهاب الذي كان يحبه وحينا هرب من مصر لدير القمر آكمه الامير كثيراً واسعنه باشيا . كثيرة وخلافه حينا راح لاسلامبول . وبعد ما صار وزيرًا خدمه بالمال وغيره وغيره ويثني كل امر يطلبه . اخيرًا انتهى الحال بعد تلك الصحبة والمعروف اماته مشنوقاً وبقي معلَّق ثلاثة ايام خلاف العوايد

ثم عادى طايفة الفرنسوية وطودهم مع قناصلهم من يافا وصيدا وعكا وخوب نظام الناس وحين حضروا الفرنسوية لمصر ضبط مبالغ دز وغير اشيا اللتجار بكل الساحل وآكل حقه ، ثم كل مركب يحضر من البر المصري هادباً من وهم ( 181 ) الفرنسوية يضبطه ويقتل البحرية والركاب والذي جرى من هذا الباشا من المساوي والاضرار بالناس ما يحن وصفه ولا تقديره ولو لا تقصر تلك الايام ما خلص كل ذي جسد كها قال السنيد بالانجيل وهكذا لو يدوم هذا الانسان مدة اخرى كان الناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره مشره منه الناس شره والناس شره والناس كل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره والمناس شره والناس شره والناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً فسبحان من اذاله وكفي الناس شره والمناس المده و المناس شره والناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمناس كمل تلافها بالمال والحياة ايضاً والمناس كمل تلافها بالمال والحياة النطاق والمناس كمل تلافها بالمال والحياة الناس كمل تلافها بالمال والحياة المناس كمل تلافها بالمال والمها بالمال والمهالم كمل تلافها بالمال والمهالم كمل تلافها بالمال والمها بالمال والمهالم كمل تلافها بالمال والمهالم كمل تلافها بالماله والمهالم كمل تلافها بالمال والمهالم كمل تلافها بالماله والمهالم كمل تلافها بالمالم والمهالم كمل تلافها بالمالم كمل تلافها بالماله والمهالم كمل تلافها بالمالم والمهالم كمل تلافها بالمالم والمهالم كمل المالم كمل تلافها بالمالم كمل تلافها بالمالم كمل تلافها بالمالم كمل المالم كملاء كمل

وانًا الاغرب من هذا والاعجب كيف يموت على فراشه مع حال افتراه وبغيه ومساويه الفايقة . و لكن لله غايات في احكامه

مم انه بهذه الفرصة هاج المتاولة في بلاد بشارة وملكوا صور بنوع السلطة واما السلام بيروت (فا نهم) تحسبوا جدًا من حكام الجبل لشلًا يملكوا المدينة او يأذوهم وتسلحوا واستعدُّوا للقتال وسببه انهم اعرضوا للامير حسن يحضر لعندهم لاجل للحافظة من جور عامة الدروز الذين تحزبوا في ساحل بيروت فا قبل رجاهم مع اخيه الامير بشير وصاروا باضطراب لحين حضور الاوامر السلطانيَّة باثبات حكم عكا ثم ظهر عصاوة بين اهالي وادي التيم وحاصبيا وبين اساعيل باشا وهي كانت

بغوًا وافتراء منهم. فارسل الباشا مبلغ عسكر وكبس القرايا المذكورة وقتل أنوف من مايتين نفر واخذوا اسرى نحو ستين نفرًا . وكانت وقعة مشومة جدًا . فوصل الخبر الى الشيخ بشير جنبلاط . فجمع عسكر دروز ومتاولة وتوجهوا لتاحية بلاد صفد ولكن بعده ُ فترت الامور وما حصل شيء مكدر

ثم ان الطرقات تلخيطت من عدم ركز الحكومة · فاتفق ان قفل حجاج قادم من الشام لبيروت وصل قريب قرية فالوغة · فحصل مشاجرة بين الركاب واحد المحاريه وضربة الحجاج وقيل انه مات فانطرح الصوت فاجتمع دروز ونصارى وصاد قتل ونهب من القفل فوصل الخبر لبيروت. ظنوا انه مع القف ل بيارتة من جماعتهم وان الدروز قتلوهم. فحالًا حاشوا جملة جبليَّة وجدوهم بالمدينة ( 181<sup>°</sup>) وسكروا البوابات فبعده ُ حضر كتابة من الامير بشير الى متسلم بيروت باطلاق المحسوسين وكان ظهر حقيقة ما حصل ومضى الامر

وبما وجدناه تأليف شعر بتاريخ موت الجزار عند الذين خرَّب ديارهم في او اخر

وافا السرور وصح ترجيحُ الاملُ بهلاك غاشم لا يعادلهُ مثَلُ عين المظالم والآثم والردى احمد ولكن ليس أيحمد بالورى جزّاد لكن للفضائل جاذر" بجاته كان الفيلا ثم الوبا وبوته زال العنا يا حبذا جاز القدر عند ملك يجتدي لله درُك يا منون فقد بدت منك الحياة وطاب حكمك واعتدل ف از الانام وارَّخوهُ بمقصدِ هلك الشقي والى جهنم قد رحلُ ١٢١٩

شرَ العوالم ان تَفكُّرُ أو عملُ مغضوب في ثوب المساوى قد دخل مهدي ولكن بالرذايل قد حفل والنحط والجور الذي لا يحتمل هذا المني غاب التعدي والوجل فيض المالك في جيميم لم يزل

ثمَّ في اوايــل ربيع اول السنة المذكورة جاء المنصب الى ابرهيم باشا والي شام بولاية صيدا وطرابلوس. وحضر منهُ اعلام الى امرا. الجبل يحرضهم على محافظة البلاد ويكونوا مطمأنين وما يصدر منهُ الله ما يسرُهم وطلب حضور جرجس باز للشام لمواجهة ِ وحضر المذكور واطلع على الاوامر الشريفة الواردة للامير بشير من

السلطان ومكتوب من الوذير الاعظم مضمونة الامر ان يكون بطاعة ابراهيم باشا ويتمم امرهُ ويسعنه في اصلاح بر صيدا وبيروت وصورة الفرمان محررة باطن هذا الكتاب في ولاية ابراهيم باشا على الشام واماً هنا فنشرح صورة مكتوب الوذير الواردة للامير بشير وهو هذا :

( 182 ) قدوة الاماثل والاقران ساكن ايالة صيدا الامير بشير زيد قدره و بعد السلام المنهى اليك ان في هذا الاثنا جزار احمد باشا والي صيدا ارتحل لدار البقا وايالة الشام وصيدا وطرابلوس شام واميريَّة الحاج توجَّجت لعهدة سعادة ابراهيم باشا وسعادة المومى اليه حسب المأموريَّة يقوم حالاً لمنصب صيدا لاجل ضبط وربط المملكة ورفع شرور ارباب الفساد وانت يا ايها الامير المومى اليه تظهر حسن الصداقة وتكون برأي وامر وتحرير المشار اليه بكمال السعي وحسن الحدامات المرضيَّة والصداقة والغيرة بموجب الامر العالمي شأن الوارد اليك انشا الله في وصوله تظهر كمال النعيرة والسعي وتكون عاملًا بموجب الاوامر من غير خلاف والسلام »

وكذلك صورة هذه الفرمانات حضرت الى يوسف جرار بنابلوس والمضمون جميعهُ لاجل ضبط البلاد · وبالباطن ان لا احدًا يلتفت لناحية اسمعيل باشا الذي اعتمد العصاوة في عكا ولا يريد يسلمها الى ابراهيم باشا وصار عنده عساكر وافرة

وفي شهر صفر حينا نظر الباشا المذكوران الشيخ طاها الكودي عمال يوزع من خزينة الجزار خفية لحارج البلد وقصده يهرب الى بلاده وقيل الذي الحذه أنوف من الفكيس فعمل الباشا حية لقتله بطريقة قاسية وهي انه الحرج امعاه من بطنه وهو حي الى انه مات وجماعة الكراد هربوا من عكا حالًا والباشا تحصن جدًا وارسل الفين عسكري لصيدا والف الى جسر بنات يعقوب لانه صار باحتساب من ابراهيم باشا المزمع يحضر نحوه بعساكر وافرة لطرده من عكا

وبغضون ذلك ورد مراكب باليك من اسلامبول ليافا والعارة العثانيَّة توزعت بالجزر مثل قبرص ورودس. ومعهم اوامر ان كل مركب موسوق من سواحل بر الشام فيقع عليب الضبط ويدوم اليسق هكذا الى ان يصلهم علم ( 182 ) ثاني. والمضمون حسب الواقع انهم خاشين من توزيع شيئاً من مال الجزاد

وجا. منصب صيدا الى سليان باشا مملوك الجزار وهذا كان ارسلة الجزار العام الماضي امير حاج. فعضر للشام بالحاج. وبلغة موت الجزار فاستقام بالشام وحصل له مودة كليَّة مع ابراهيم باشا

ثم بهذه الفرصة لحكام جبيل تحرك الامير حسن اخو الامير بشير على اخذ الكورة ناحية طرابلوس وحيث ان مصطفى بربر لا يتركها للامير حسن فتوجه الامير المذكور بعسكو لمحادبة بربر وحصل الكون (القتال) بينهما وعسكو الامير قتل ابن عم بربر وقتل كم نفر من المتاولة واشتدت الامور وانطوح الصوت بالجبل وكان يصير شر عظيم وما هو وقت كذا شرور نظرًا لتوقيف امور عكا

فابراهيم باشا الرسل علم الى بربر يرفع القتال ويازم القلعة ، ثم ارسل الحلاع للامير بشير بجكم الجبل ، ثم خلاع الى ابنا ، الامير يوسف بجكومة جبيل ، وانتركت مادة الكورة وهديت الاحوال ، وجرجس باذ حصل له عزازة واكرام ذايد من ابراهيم باشا وبهذا الغضون وصل يوسف الجراد من نابلوس للشام لمواجهة الباشا ، المذكور وجرجس باذ اعتمد الوزير ياخذهم معه لصيدا ، وعين عساكر كثيرة ومهات الحرب ، ثم في ربيع اول وصل اغا الانكجارية حضر من اسلامبول لبيروت ، واخبر انه قادم العارة الكبيرة لعكا واسماعيل باشا لا ذال يعين عسكر وارسل مبلغ لصيدا وبيروت ومدافع ويحرضهم على الحصاد

ثم في احد عشر تموز موافق ستة عشر ربيع الشانى قام ابراهيم باشا لصيدا بعساكر وافرة . وقبل بيوم ارسل سليان باشا لصيدا ايضاً وجرجس باز والجرار توجهوا مع ابراهيم باشا ولكن الجرار يذهب لنابلوس لجمع عسكر وفي صيدا يصير التدبير في كيف يكون في مسادَّة عكا . فبوصول الباشا الى صيدا سلموا من غير حرب وكذلك بيروت ولكن قبلًا كانوا مستعدين للحرب . حتى حين وصل سليان باشا ( 183 ) لصيدا ونظروا العسكر الذي معه قليل فابوا التسليم وقصدوا يحاربوه ألكن بوقته تكاثر العسكر البراني لزم سلموا . وابراهيم باشا ارسل متسلم الى بيروت وطلب المفتي وبعض الوجوه يحضروا صيدا . والامير بشير توجه بعسكر استقام في جسر الاولي في صيدا لحين حضور الوزر واستلموا صيدا . رجع لجون من غير ان يواجه الوزر ، واغا ابراهيم باشا طلب من الامير مال لاجل رجع لجون من غير ان يواجه الوزر ، واغا ابراهيم باشا طلب من الامير مال لاجل

مصروف العسكر وفرض بالجبل مبلغ وارسلهُ · ثمَّ انَّ الباشا قام على عكا بالبرّ وسليان باشا توجه بالبحر بقصد يصل حالًا ويحكي مع اسمعيل باشا

ثمَّ انَّ بشير جنبلاط عين عسكو دروز وكبس بعض قرايا نواحي عكا وقتل من عسكو إبراهيم باشا مبلغ ورجع لمحله ومن خصوص مفتي بيروت والباقي بقيوا في صيدا مدَّة ايام لان الباشا طلب ثلاثاية كيس دفعوا مايتين باقي عليهم ماية كيس. والمبلغ المذكور قرض يستوفوه من ديوان بيروت

وفي هذه الايام لما نظر الشيخ بشاره الخازن الذي زوق مكاييل تبعه والتجار نزحوا منه لجونية بسبب ميزان الحرير هناك الذي كان مدخوله للامير حسن شهاب اخو الحاكم وقبلا ميزان الحرير كان بالزوق واخذه الامير غصاً فالشيخ بلغ جهده في رجوعه الزوق فلم ينال فايدة . فتوجه لصيدا لعند جرجس باز وترجاه بامر الميزان . فاخرج له امر من الامير بشير لاخيه بابطال الميزان من جونيدة ورجوعه للزوق . فما قبل الامير حسن وثبت الميزان في جونيه والشيخ بشاره ما استفاد من كل سعيه

وبهذا الاثناء صدر مناداة على المعاملة: اكشخص بتسعة غروش ونصف والمفرشخ ثانية ونصف وربع الفندقلي قديم بثانية وربع والسليمة بسبعة ونصف وربع ريال فرنجي باربعة غروش وعملة عثملية البياض في الماية خمسة وصار بذلك راحة للناس حيث بهذه المناداة تساوت الاسعار بجلب والشام وما عاد خسارة

ثم ان ابراهيم باشا بوصولهِ لعكا سكو اسمعيل باشا البوابات واعتمد الحصاد داخلًا وعسكو ابراهيم باشا متحاوطة ( 183 ) عكا برًّا وعساكو البحريَّة بحوًا . والباشا ترك العسكو وتوجه ( الى ) نابلوس والقدس يجمع مال الدوره وجرجس باذ حضر لدير القمر وسليان باشا بقي مع العسكو في حصار عكا . ثم صح من اشاد على اسمعيل باشا يكبس العسكو ويرجع لعكا بعد ان يكون ادمى وهما . واكد له انه بذلك يحصل له خير عظيم . فسمع منه وطلع مع قوة عسكوه فكان الذي اشاد على اسمعيل باشا هو نفسه اخبر سليان باشا عا صار . فاستعد جيدًا وحصلت المعركة بينهم وقتل من عسكر عكا نحو تسعاية نفر ومسك بعض من الاغاوات والباقي شردوا بالبراري والدي بقي ودخل عكا قليلين جدًّا ، وضعف سعي اسمعيل باشا واعتمد على التسليم على يد قبطان باشي الذي اشار عليه وشركا في بهذه الموقعة ، وكان واعتمد على التسليم على يد قبطان باشي الذي اشار عليه وشركا في بهذه الموقعة ، وكان

متخذه اميناً وصاحباً وبعد ايام قريبة انحاش اسمعيل بإشا · من يقول ( يقال انهُ ) كان هارباً من عكا وقالوا انهُ سلّم حالهُ ودخل سليمان باشا لعكا وبعد ايام حضر امر من الدولة بطلب اسمعيل باشا وارساوه بالبحر مقيدًا وبوصوله لاسلامبول قيل ان الوزير الاعظم رثى لهُ وصدر الامر بنفيه لقلعة وبعده صح الحبر انهم قتلوه · وتحقق المنصب باسم سليمان باشا · وابراهيم باشا انعزل حتى من ولاية الشام وراح لبر حلب

ثم انَّ سليمان باشا وراغب افندي الذي كان حضر من طرف الدولة صاروا يبحثوا عن مال الجزار فما وجدوا شيئاً يجرز خلاف الذي كان ارسلهُ اسمعيل باشا للدولة مع القبطان باشي في اوَّل الحال من مال وتحف يقولوا انه كان تبلغ ثمانية الاف كيس غير ان اسماعيل باشا اصرف مالا كثيرًا على العساكر والاغاوات قبل الحصار وبعده في جرته (اي بسببه) والحمد الحصار وبعده في جرته (اي بسببه) والحمد لله من محى ذكره والسمه

ثم ثبت حكم صيدا وعكا الى سليان باشا . وكان عنده ُ جملة من مماليك الجزار . من الجملة علي اغا ابو عبدالله باشا . فهذا صار كتخداه وجاب له منصب طرابلوس . ولكن استقام في عكا ما خرج منها (184 ) كل حياته . وباقي الماليك مثل محمد اغا ابو نبوت وغيره ِ فجعلهم متسلمين في حكمه وحاييم الصراف بيده ِ الحل والربط وبالجبل الاحكام كما هي

ثم بعد ايام اجتهد الامير بشير وجرجس باز في اخراج الامير قاسم والامير سليم الذين كانوا رهيئة بزمان الجزار وبعد جملة رجاوات سمح سليمان باشا بطاوعهم لعند اهاليهم وبكلفة وافرة

ثم بوقت طلعت اخلاع الحكم للامير بشير مجكم دير القمر واخلاع حكم جبيل من طرابلوس لابناء الامير يوسف واستكنت احوال العبل للنهاية وسليان باشا يحب السلامة ومشايخ البلاد متفقين مع بعضهم

فشاني سنة الف ومآيتين وعشرين ظهر من دروز المتن مطاولة على المراؤهم . وتسلطوا على أراضي البقاع يزرعوا ويفلحوا . وصارت الفلاحين بارض البقاع وبعلبك مثل عبيد لهم . وربما ياكلوا المايي على اصحابها ولا يهابوا حكامهم . وهذا الغصب بادي منهم من زمان من اختلاف الاحكام من الجزاد والامع بشير ما كان يلاحظ بوقته واتَّصلوا بالوقاحة والفجور لهذا الحد. والآن اقتضى يفرض الحكم فرض وزيادة ميري لاجل وفا المطلوب منهم من طرف عكما اوَّلًا لشان طلوع الامارا الذين كانوا مرهونين ثم مال الميري وعوايد وخلافة · فالجميع امتثلوا للامر عدا دروز المتن ما قبلوا يدفعوا غرش واحد. مع ان الذي يخصهم شي. جزئي. فعز موا على العصاوة واظهروا رداوة بليغة لنحو الحاكم وطردوا الحواليه · فانحمق منهم الحاكم من جورهم ورداوتهم ليس في حقه فقط بل في حق حكامهم الذين يأ كاوا منهم نفع كل سنة حتى اتصل أَكَاهُمُ الَّى الْعَامَةَ ايضاً في قرايا البقاع وبعلبك وزحلة والجبل نفسه. وما كانوا يرتدُّوا عن شيء مهما لاح لهم من ضرر ونهب وقتل ايضاً فلا شيء يمنعهم حتى اتعبوا بيت الحرفوش ايضاً واختلسوا اراضي قرية الكوك وجمعوا غرش يجرز ( 184 ) من مدخول الغلال وغيره ويوجد منهم طايفتين بيت القنطار وبيت حاطون ازدادوا بالبشاعة والرداوة ابلغ من غيرهم وصاروا في زحلة يجرمون الناس ويعملون الفحشاء وما من احد يقدر يمنعهم. ولهم ظروف عديمة الاحتال. وهو انهم طلقوا امرأة من زوجها وزوجوها لغيره وبعده وجعوها للاول.وهم من اسلام زحلة وكلهُ من البراطيل. واحدهم خطف امرأة من جانب زوجها وعمل معها الردي ورجعها. وبالنتيجة صدر اشياء كثيرة من هؤلاء الارديا المغاضيب ظاهر ومخفى وضيقوا الناس ومسا احد يقدر يراجع ويشتكي حتى ولو اشتكي لا يستفيد شيئًا . ثم قتلوا رجلًا غريبًا نصرانيًا كان خارج من زحله . لحظوا ان معهُ دراهم فقتلوه . وجاوا لزحلة يحكوا قدام الناس انهم قتلوه من دون خوف ولا استحيا

والحاكم صاد مقهود من هذه الاحوال ويكاتب امرا. المتن بعمل طريقة لطاعة هولا. الارديا. ومقاصرتهم فالاماره المذكورين حيث هؤلا. القوم خدَّامهم فلا يهون عليهم ابادتهم فيطمعوا بهم سيمة بيت جنبلاط وتتلاشى حريتهم ويخف مقامهم. ولكن حيث انَّ هؤلا. المناحيس ظهروا بالرداوة مع الجميع حتى مع حكامهم بالمتن ولا عادوا هابوهم ولا يسمعوا لهم كلام حتى اتصلوا انهم صادوا يتطاولوا ويمنعوا غيرهم من الاطاعة ويخربوا في اراضي الامرا، والمشايخ وما عاد شي. يحتمل فامرا، المتن منصور وفارس انحرفوا لجهة الحاكم وقبلوا في مقاصرة ناسهم حتى هم فامرا، المتن منصور وفارس انحرفوا لجهة الحاكم وقبلوا في مقاصرة ناسهم حتى هم

ساعدوا بذلك، ثم صدر امر من الحاكم برفع طلب الغرش المفروض ورفع الح من كامل المتن

ثم شاع خبر حضور عساكر عشملي لجسر الاولي في صيدا. وطلع منهُ لدير القسر واهالي المتن المغفلين ظنوا انهُ واقع حادث جديد بين الحكام في بعضهم

واذكانوا مطمئنين في اشغالهم وافتراهم على الناس واذ شاع حضور الامير بشير وبشير جنبلاط والامير سليم وجرجس باز · وصلوا لحانا والامير بشير قاسم مع العسكر ( 185 ) دروز ونصارى من الشوف · كبسوا قرايا البقاع بالتفتيش على الدروز الارديا · من بيت القنطار وحاطون · ومسكوا منهم والباقي هربوا · وكذلك الدروز الذين في بيوتهم لما فهموا الغضب واقع عليهم فهربوا للشام ومنهم احتموا بوجاق الدالاتيه · وهكذا صاروا مرتعشين ومضطربين · والذي المسك حمزة حاطون ونفرين من بيت القنطار قيدوهم وارساوهم لحانا وابن حاطون عمل حيلة وهرب · وبقي اولاد القنطار نفرين اخذوهم لدير القمر وسجنوهم هناك

وبتلك الليلة ذاتها التي وصلت الكسة للكرك كان وصل جانب عسكر دروز مع الشيخ حسن جنبلاط والامير حيدر شهاب الى قرية كفر سلوان المختصة في بيت الحاطون وبيت الغربي وكبسوا القرية ليلاً فهربت رجال حاطون وندخل العسكر ونهب كامل رزقهم ومواشيهم واماً بيوت المغربي فما قارشوهم لان الغضب واقع على حاطون والتنظار بنوع خصوصي ثم توجه العسكر لقرية المتين فهرب رجال القنظار فنهبوا بيوتهم وصارت نساهم تضرب بالحجارة وهاج الشر وقتل درزي من بيت برداس ووقع مجاريح نصارى وارتد العسكر بعد نهب القرية قاماً وبعد يومين جا امر بهدم بعض بيوت بيت القنظار وحقها بالنار واماً في كفرسلوان فما قام العسكر منها حتى حق كامل بيوت حاطون وهدمها للارض ثم حضر امر مجرق العسكر منها حتى حق كامل بيوت حاطون وهدمها للارض ثم حضر امر مجرق بيوت القناطرة التي بالكرك وفي زحلة وبضبط اغلالهم وارزاقهم وصدر مناداة في وما ظهر شي، والحاكم ما صدقهم فاخيراً قدموا خدمة خسون غرارة شعير من واستقاموا هناك

ثم بعد مقاصرة هؤلا، الطائفتين ( \*185 ) التفت الحاكم لمقاصرة باقي الطوائف وفرض عليهم منهم ثلاثين كيس ومنهم اقل بتدبير الاماره منصور وفارس، وانضاف لذلك بعض قرايا نصارى ، فصار طلب منهم غرش وذخاير القول انه بالسابق كان طلب منهم فريضة وما قبلوها وطردوا الحواليه حين كان الجبل عاصي على الجزار، فقصد الآن الحاكم يقاصرهم ، وحاطون والقنطار تواقعوا على ضاهر التل شيخ الزيداني وبشير جنبلاط بان يصالحوهم مع الحاكم وما صار نتيجة

ثم بهذا الاثنا حضر امر لزحة في ضبط كامل بيوت الدروز وذلك العار فقط والذي له بيت ملك من اباه وجده يشمنوه ويأخذ ثمن من البكليك وصدر امر لكل الحبل ان لا احد يقبل في بيت من هؤلا الطائفتين قنطار وحاطون ولا يطعموهم ولا يسقوهم

ثم حضر حسن جنبلاط الى بسكنتا من طوف الحاكم بطلب غرش مفود هذا عدا عن البلغ انوف من ثلاثين كيس مأخوذة منهم قبلًا فهاجت الناس وبالجهد حتى فرضوا المطلوب عمومي وايضاً صار طلب غرش من اهالي الشوف وكان البلاد ساوت بعضها الله ان مقاطعة المتن اقوى واكثر بدفع الغرش لانهم هما سبب الشرور كلها والطوايف ذأوا للنهاية وندموا بما صار منهم ولكن تلف حال النساس مجرتهم (بسبهم) ثم صدر امر بطود حريم الطوايف واولادهم من كل الجبل ولا من يشفع ولا يدفع وامراهم ضدهم والعامة طمعت فيهم وانقطعت قلوبهم من الهم والحوف كما جرى لهم من البلوكباشي كان قادم من بسكنتا وصحبته المال والحوذ من الترية المذكورة ومتوجه الى حمانا مع نفرين من جماعته وضادفه في وادي الجاجم تحت عين القبو اربعة خياله فتحسب منهم وانفرد من خدمه زلة لنحوهم وضرب في وجههم بارود من بعد و فبالحال تولوا عن خيلهم وهربوا بالوادي مثل الحرائب اذا نظروا ( 186 ) العقاب في كبد الما، وتوكوا خيلهم وهربوا بالوادي مثل الحيل وجا بهم للحاكم وحصل له ولاتباعه انعام وافر وبالتتيجة حال هؤلا الطوايف اضمحل جدًا

وفي ثمانيـــة وعشرين تشرين الثاني قام الامير بشير الحاكم من حمَّانا لدير القمر · وكذلك باقي الامارا والمشايخ كل راح لمحلهِ · وتوكل في زحله عن الامير بشير قاسم نعان باوكباشي درزي واتباعه وعسكر الهواره والدالاتيه الذين من الشام قاموا من الكوك في احدى وعشرين كانون الشاني ومعهم امر من الامير بشير انه حين قيامهم يحرقواكامل البيوت الذين لبيت القنطار بالحوش قريب لزحله فحرقوهم تمام وفرح اهالي ذحله في ابادة هذه البيوت الذين هم شر وضرد وكانوا اربعة وعشرين بيت وما عاد بقي لهم اثر

ثم في غانية ايّام من شهر شباط مات الامير فارس بهذه السنة صباح الخميس بدا، الاستسقا، واستقام بالمرض ثلاثة شهور واخذوه للساحل لدير البشاره بالزوق. وتعالج كثيرًا وما صار افادة لان جسمه عيّان للغاية من دا، الربو الذي كان به منذ زمان، وتاسفت عليه الناس واناساً كثيرين انضروا بموته كما يأتي الشرح، وقالوا ان عمره خمسة وخمسون سنة، وحالًا حماوه من دير البشاره الى صليما مقر وطنه ودفنوه بتوبة اباه واجداده، وقيل انه اعتمد وصار مسيحيًا حين موته واماً اصله فكان درزيًا ومات شهيد خدامة طوايف الدروز لانهم قهروه كثيرًا وما فكروا بالعواقب والان بدهم يتعبوا في معيشتهم لعدم وجود واحد في ارضهم مثل هذا الامير، لان اذا كان يطول عمره كان يرجعهم لحريتهم ولكن النص يلحق بعضه والنيّة تسبق العمل

وفي هذا الاثناء حصل محامره (مشاجرة) بين الامير سليان شهاب وبين الامير بشير ابن مراد واتصل الشربينهم وهدموا (١٤٥٠) بعض املاك لهم بالسواحل مثل دكاكين وبيوت كل منهم يهدم للآخر والامير سلمان توجه الى جبيل شاكياً على بشير وجرجس باز مغرض مع سلمان وانعرض ذلك للحاكم وبغضون ذلك مات الامير فارس فصار توقيف الامر بينهما

ثمَّ صاد طوشه كبيره في جبة بشري وهاجت الناس على بعضها وقت رجال ونسا. ومجاديح والتزم عبد الاحد بازيتوجه هناك لمقاصرة المذنبين فحين لحظوا على ذلك هاجوا على الشيخ المذكور واتباعه وجرحوا يوسف الحوري من خاصة جرجس باز ومن ذلك انحمق المذكور وطوح الصوت في جبيل وجمع جانب عسكو لمقاصرة المذكورين العصاة وفيا بعد تداورت الامور وانتهى هذا الشلش على سلامة

ثُمَّ انَّهُ بهذه الايام ابنا. الامير يوسف حكَّام جبيل قتاوا الشيخ حسين متوالي

شيخ الهرمل وهذا هو غني وردي وعدو للامير جهجاه الحرفوش · فهذا جا · يواجه الاماره المذكورين استقام يومين وقصد الرجوع لمحله · فسكوه وخنقوه وادموه في جب وضبطوا امواله التي اغلبها مواشي واسلحة وامتعة واماً غرش فهو قليل وسبب قتله انهم مسكواكتابة منه الى مصطفى بربر طلب منه حكومة جبيل وانه حالًا يقتل جرجس باز واخيه ويمك الامرا ، ويرسلهم لطرابلس بالقيد · فبربر ارسل المكتوب ذاته للامرا ، المذكورين واعرضوه على الامير بشير فاذن لهم يعدموه متى وقع بيدهم فوقع واكل جزاه لانه ردي جدًا وله عزوة (حزب) كبيرة بالهرمل وداياً يرغب تلاف النصارى في جبيل

ثم في شهر شباط حضر الامير بشير الحاكم والامير سليم حاكم جبيسل وباقي المشايخ الى قرية صليا يأخذوا بخاطر ابنا. الامير اسمعيل من جهة وفاة عمهم الامير فارس حسب العوايد. واخلعوا عليهم وصاد فرصة لبيت ( 187 ) الحاطون الذين هم اتباع الاماره المذكورين وترجوا بهم وواجهوا الامير بشير والامير سليم واشهروا خاطرهم عليهم بحيث يكونوا منقادين لحكامهم ويحسنوا سلوكهم مع الناس. فصدر الامر برجوعهم لمحلاتهم

ثم دخلت سنة الن وثمانمائة وستة موافقة الف ومايتين واحدى وعشرون اعلى ان بهذه السنة حصل اشياء كثيرة بالجبل من الحكام في بعضهم

اوَّلاَ انهُ حصل مخالفة وتعدي في بلاد الضنيه واقتضى انهُ يتوجه جرجس باذ وعسكر جبلي لمحادبتهم . فظفر بهم ورجع ومر على بعلبك بعزيمة من جهجاه الحرفوش . وحصل لهُ اكرام واحتفال كلي . ثم توجه الدير القمر ودخل في موكب عظيم . وهذا الانسان حظي على عز وجاه ما سبق لغيره قبل وبعد . وكان بينهُ وبين حاييم اليهودي صداقة ومحبة وافرة حسب الظاهر . وكذلك في خطرته بالضنيه جري مودة كليّة بينهُ وبين مصطفى بربر بطرابلس حتى كان يدعوهُ الحاه . ومن هذه الاحوال ما عاد فكر في عواقب الزمان . واعتمد الاقامة بالدير وزيّن البيت الذي كان اشتراه وصاد المتكلّم في امود البلاد جميعها . وكل مادّة مع امير وشيخ وخلافهم تحصل فترفع اليه اولًا والذي يقولهُ يصير

غير أنَّ الامير بشير كان بجال القهر من عدم اعتبار الشيخ له ولا سيا بمداخلته

با لا يخصه وحيث ان حكم الجب ليخص الامير وحده وحكم جبيل تبع الشيخ اللذكور وصاد كل مدخول بر أني من هدايا وغيره يشارك بهم الشيخ حتى ربع المدخول ما كان يصل للامير والسبب كل مادّة تنعرض على الشيخ منها يقضيها هو بنفسه ومنها يعرضها على الامير وعلى كل حال الذي يريده الشيخ يصير وصاد بيده الحل والربط والامير له الاسم فقط في حكمه وهو صابر على هذا الحال ويقدم له كل اكرام واغلب الايام يستعمل الطعام ( 187 ) معه وداياً يظهر له بشاشة ويقبل منه كما يقوله والشيخ كان يطمع في مودة الامير له ويحتسبها صاغ واطمأن من كل شيء يحدث من نحوه وكان متحد مع الشيخ بشير جنبلاط ومركن به اغا ادكانه بالامير اكثر

ومع ذلك ما كان يجي بفكره ِ ان احدًا يغدر بهِ من أماره او مشايخ. وذلك من ثلاثة وجوه: اوَّلًا من محبة العشملي له · ثانيًا من انقسام البلاد · ثالثًا كان سلوكهُ لمنع الضرر عنهُ غير انهُ غلط في تغيير خاطر سميتهِ اليزبكيَّة المختصة في ابنا. الامير يوسف من زمان والدهم. وهم بيت عماد وبيت تلحوق وعبد الملك ومن يتبعهم. ومن كون المذكورين ضدًا اللامير بشير وجنبلاط فجرجس باز تركهم وتعلَّق في اضدادهم حتى صار مساعد في اهانة المذكورين ولا يلتفت اليهم البتة حتى بغضوه جدًا وما يطلع من يدهم شي. بسبب ان العثملي لا يسمع لهم. وحصلوا في ضيق كلي من المال والجاه وداياً طالعين وراهم بطلب غرش حتى ما خاوا لهم حال يسليهم. وهـــــذا ما كان رأي صالح من الشيخ المذكور . ونصحهُ جملة من اصحاب الفن انهُ لا يرخي من سميتهِ ( اي لا يتركهم ) خشية من عواقب الدهر الخؤون. الَّا انهُ انغرَ في صحبتهِ اولايك وهذا غلط لان المذكورين اعداء لهُ من قديم. وكان اضر هم جدًا منذ سبعة سنوات خصوصاً حينا لبس من الجزار حاكمًا وطود المذكورين ونهب بيوتهم العسكر وضبط رزقهم واهان سميتهم واتباعهم . الَّا انهُ بعد ما صار الوفقيه بينهم رغمًا عن الجزار تداخل معهم بالحبِّ والصداقه. وهم ايضًا اظهروا له مودة زايدة بالظاهر. فتعلق في مودتهم واركن الاركان الكلي. وبقي هكذا بهذه السنين. وكان اغلب اقامته في جبيل بمقاطعة أمراه ويتردُّد قليــالًا لدير القمر يستقيم اياماً ويرجع الى انهُ بهذه السنتين ( 188 ) تحسن عنده ُ الاقامة دانماً بدير القمر ونقل اعيالهُ من جبيل

وقيل انَّ الامير بشير كان يرغب اقامة الشيخ بدير القمر حتى لما كان يتوجه لجبيل في غرض فيصير الامير يواصل لهُ الطلب ويلج عليهِ بالرجوع وذلك احتساباً اذا كان بعيد عنهُ يلعب في عقلهِ اصحاب الادراك ويبدأ منهُ غير امور مع انهُ ابدًا ما يجي في عقلهِ بداية شي مخالف كيف لا والحال الحاصل فيه من العز والجاه مماً لا يصير لاحد حتى وما صار للذين تقدموه وبالنتيجة حصل هذا الانسان بالغرور وقصر العقل بنوع لا يوصف

ثم انه بهذه السنة في شهر رمضان جاء طلب من سليان باشا للامير بشير بان يرسل جرجس باز لعكا حالًا لاجل امر ضروري لازم فبالحال توجه المذكور لصيدا اوَّلًا وهناك كان حاييم اليهودي ينتظره واخذ معه هدايا معتبرة منه ومن الامير وصورة خطرته (سفرته) هذه بموجب تعريف الشيخ باز الى احد احبابه وقفنا عليه وهذا فحواه

«انه نهاد الاثنين حضرنا لديرالقمر بكل سلامة وعما صاد من التوفيق والاقبال بهذه الخطرة يفوق الوصف عن شرحه على انه حين وصلف الصيدا طلع دالي باش والاغاوات يلاقونا لجسر الاولي واخذونا بآلاي وبوصولنا الى باب المدينة وجدنا متسلم اغا والمعلم حاييم وبعض الاعيان وسلموا علينا بغاية الترحيب واستقمنا يومين بكل صفا ثم توجهنا لصود وجدنا ملاقية عند جسر القاسميه دالي باش والمتسلم والاعيان نحو ثلاثائة خيال ودخلنا لصود مجال العز ، ثم توجهنا لمحروسة عكا فوجدنا خيل الدالاتيه مع قني عمر ملاقين لنا الى المفشوخ وحين دخلنا للمدينة انضرب مدافع كثيرة وبعده تشرفنا بلثم اتك (رداء) سعادة الوزير المعظم وشاهدنا جناب على اغا كتخداه بيك وحصل لنا آكرام ومجابرة لا توصف واستقمنا ثلاثة ايام وتشرفنا مجلعة وافرة وكذلك بخلعة للامير بشير وخلعة للشيخ بشير جنبلاط ومجمد الله جميع الامور ( 188 ) فوق المرغوب »

وكذلك برجوعهِ لدير القمر دخل بموكب عظيم ابلغ ممَّا تقدّم في خطرة بعلبك وصاد شنك عظيم. والناس ماشيين قدامهُ للسرايا. وحين نزولهُ تلقاه الامير بشير

بالحبّ والاكرام · وبعده ُ حضر الشيخ بشير جنبلاط سلم عليهِ · وصاد الشيخ باز يوصف لهم ما صاد وجرى في خطرتهِ · هذا ظنًا منهُ انهم ينسروا لسروره ِ · وصحيح صاد هكذا ظاهرًا

ثم اظهر الكتابات التي معهُ من الباشا التي تعني حكومة الامير بشير بالبلاد وذلك دايم ابدي يكون حاكمًا ثم والشيخ بشير يكون شيخ المشايخ لا يتغير وانهُ هو نفسهُ جرجس باز يكون مناظر بالبلاد ولا يتم شي الا باطلاعه وكان كل املهِ ان هذه الانعامات تمشي بالجبل

والحال صارت سبب لقصر اجله و لان من هذا الحين تغيرت الخواطر عليه وان قلت لاي سبب ذلك هو ان سليان باشا قدم له منصب الشام وطرابلوس من طرف الدولة ويومئذ حاكم طرابلوس مصطفى بربر وعاصي بطرابلوس وضابط القلعة ضد خاطر الدولة وسليان باشا متى جاءه المنصب يرغب رفع بربر المذكور من طرابلس كليًّا وحيث فهم الباشا اتحاد باز مع بربر في خطرة محاربت بلاد الضنية وكان باز دخل لطرابلوس بعزيمة من بربر واختلا وا ياه واظهر له بعض شي مرتاب منه فاوعده باز انه يكون له من اكبر المساعدين وبلغ الباشا المودة الزايدة الصايرة بينهما لزم احضر باذ لعنده في عكا وكلمه سراً عن خاطر الدولة بارسال المنصب وطلب منه ان يغير خاطره من من جهة بربر ولا يسعفه بشي و اذا تم الحصار عليه او غير ذلك وانه يكون عليه ليس معه ليس معه والله بسراً عن خاطر الدولة بارسال المنصب وطلب منه يكون عليه ليس معه و الله بسراً عن خاطر الدولة بارسال المنصب وطلب منه يكون عليه ليس معه و الله يسمعه و الله و عليه و الله و عليه الله و عليه الله و عليه و الله و عليه و الله و عليه الله و عليه الله و عليه الله و عليه و الله و الله

فاجاب جرجس باز للباشا انه ما يمكنه يطلع ضدًا لبربر حيث اوعده وعدًا صادقاً مربوط بالقدم · اغًا لا يكون معه ولا عليه ولا يتعارض الامر بكافة الاشياء ولو طلب بربر اسعاف ما يناله من وجه الجبل (189 ) · فلهذا كان جل السبب بالطلب لذهابه لعكا · وبعده ما جاء المنصب الى سليان باشا · والقول ( ويقال ) انه واجع الدولة بمنع ذلك حيث دخل عنده الوهم من جهة الوهابي الذي خرب اقلاء الحاج ودبط الطرقات وملك اراضي الحجاز بالتام · فالباين اعتذر وقبلوا عذره أ

ثم بعد حضور باز من عكا وكبر مقامهٔ وشأنهٔ ازداد غرورًا وأطمأن بما جميعهُ. وجهذا الغضون وقب ل ذلك اظهر عداوة شنيعة مع الامير حسن الحو الحاكم وصار يكايدهُ ويقهرهُ في المور: اوَّلًا منذ ثلاث سنوات ابطل ميزان الحرير من جونيـــه

ورجوع الزوق كماكان اوًلا وذلك لاجل صالح الشيخ بشاره الحاذن ثانياً انه قصد بهذه السنة يرفع يد الامير حسن من تسلطه على مقاطعة كسروان برجا بيت الحاذن الذي الامير المذكور يبغضهم جدًا وداياً ينقب عليهم اشياء مقهرة ومضره وقعت لهم الآن فرصة بالعز الذي به جرجس باز فصاروا يسرسوا عليه نحو الامير والمذكور يبغض الامير والامير يبغضه وفصار يسعى في قهر الامير كيف كان واطباع الامير عبر مرضية لاحد حتى ولا لاخيه الحاكم وكان الحاكم يتمرمو من احوال اخيمه مع الناس ويذم منه وجوجس باز ملاحظ ذلك فطمع فيه وصار يفرد فيه بكلام دي يسمع الحاكم والحاكم ينقهر من الكلام بحق اخيه ويحفظه في قلبه وما يحكي مع باز شيئاً وحينا عزم باز بان يرفع يد الامير حسن عن كسروان جعل الواسطة مع باز شيئاً وحينا عزم باز بان يرفع يد الامير حسن عن كسروان جعل الواسطة الشيخ بشير جنبلاط ظئاً منه انه عب ويحفظ سره وبالنتيجة امور مضحكة للغاية لانه صار يلقنه كلاماً يحكيه للامير بشير والامير يقول وجب

واخيرًا توجه امر للامير حسن برفع قارشه ( برفع يده ) عن كسروان ويظهر جرجس باز قدام الناس ان ليس له خاطر ورضى بذلك والحال ان الشيخ بشير كابا يصير من الكلام من باز يحكيه للامير ويبلغ اخيه حسن وصار بيت الحاذن يظهروا سرورهم انهم قهروا الامير حسن ويسمع المذكور ويتألم ومن غم وعدم استملاكه ( 189 ) طبعه باخذه الامور بالوسعة فتوجه في شهر شباط لدير القمر بزعم انه يقتل جرجس باذ وكيف ما صاريصير

فبوصوله للديركان الامير بشير في بتدين فعضر لعنده مالًا للدير وصار يأخذ بخاطره ويهمد اخلاقه واختلا واياه سرًا وقال حيث ان الطبيخ مشتغل وانشا الله يستوي قريباً فايش مقتضي لهذه العجلة الذي ربما ينتج منها اتعاب واضرار فاذًا الصبر واجب وبمد كلام كثير وقليل حتى همد غيظة ورجع لمحله في غزير وابتدا يستعجل ويجرك النار ويزيدها اضطرام حتى تستوي الطبخة قبل بوقت

ومال هذه الطبخة هو هذا: اي ان بيت عماد وما يتبعهم من كون عزمهم صاد ضعيف وحالهم ورايهم مضمحل والامير بشير وجنبلاط يبغضوهم جدًّا بسبب رداوتهم ودلاعتهم وعدم استقامتهم والتزموا قبل هذه الايام اتحدوا مع الامير سلمان شهاب واجتهدوا بتغيير الحكم وما طلع بيدهم لان جرجس باذ تاركهم

من بالهِ ومتحد مع الامير بشير والشيخ بشير · ونظروا لا فايدة من مسعاهم فازموا بيوتهم

ففي هذه الأيام صار عليهم طلب غرش من الحاكم بمطابقة جرجس باز واشتد الحال عليهم وراح جماعة منهم وقعوا على الامير حسن في غزير وهي كانت ملعوب والطبخة ذاتها وطلب الغرش والمضايقة هي مرتبة على قام التدبير وصار الامير حسن يكاتب اخيه بشأنهم والمذكور يتفاوض مح جرجس باز ويبغضه فيهم وصار الجهتين الامير وباز يواصلوا الحواليه لبيوتهم بالطلب والاستعجالات بايراد الغرش والامير حسن يدفع عنهم سرًا مصروف الحواليه والاستعجالات وطال المصراع اياماً كثيرة حتى الطبيخ قارب استواه

وفي شهر نيسان توجه بيت عماد مع جمهود من اتباعهم لدير القمر بجرفة منهم ليتواقعوا على الامير بشير برفع هذه الثقلة الحاصلين بها . فما ارتضى الامير بان يواجهوه ( 190 ) فرجعوا لمحلاتهم خايبين الامل . حتى ولا جرجس باز ارتضى يواجهوه أنه مع قصدوا يتوجهوا لجبيل لعند الاماره وجميع ذلك ملاعيب شيطانية . وقليل من الناس لحظوا عليها وصار البعض من احبا ، جرجس باز يحذرونه من امر يأتي وما كان يلتفت لكلامهم لان الغرور داخل عليه ، وقيل ان اشيا ، كثيرة نظير هذه بلغوها للمذكور حتى من بيت عماد ، وهو لا يعطي بالله ويقول ان الناس قصدها ان ترمي الفتنة بيني وبين الامير والشيخ ، وبقي مطمأن على نفسه حتى اتت عليه المقادير

فراح المشايخ اليبكيَّة المعلومين الى جبيل وكان الامير حسن بتلك اليومين مواظب الصيد على نهر ابراهيم القريب لجبيل وهو طريق لبلاد جبيل فحضر لعنده بعض من المشايخ بعسكر قليل من اتباعهم والباقي قادمين وراهم يبلغ الجميع نحو خمائة نفر ووصل الحبر عن مجيهم فما احتسبوا منهم لسبب ان الامير بشير كان يازم جرجس باذ بان يجرد الى اخيه عبد الاحد ويحذره أن لا يقبل بيت عماد ولا يعطيهم وجه بالكليَّة غير ان بعض من الحواشي الذي له دراية وعقل حذر عبد الاحد بعطيهم وجه بالكليَّة عير ان بعض من الحواشي الذي له دراية وعقل حذر عبد الاحد باذ ان يكون واعي لشغله الامور ما هي صاغ فما اعطى باله لكلامهم بسبب

الكاتيب التصلة من اخيه · حتى بيت عماد وتلحوق ارسلوا كتابة لعبد الاحد يعلموه' بقدومهم ليتواقعوا على الاماره

الى انه في رابع يوم من شهر ايار وصلوا المشايخ وعسكرهم الى جبيل والامير حسن خلفهم و دخلوا اجواق اجواق المهدينة قريب الظهر والامارا وعبد الاحد يعاينوهم بالنضاره وامروا للخدم يؤلفوا لهم قناقات فالذي دخل اوَّلا شرذمة من النفر وصاروا يركضوا على العيش والفاكهة ويخطفوا بعجة ويظهروا للناس انهم مشحوتين وبجال الجوع وحضر طابور ثاني ومعهم المشايخ ثم لحقهم الباقي وحينند امتلات المدينة من العساكر وصاروا يخطفوا عمايم الناس ( 190 ) وينهبوا الدكاكين والاسواق وهجموا على البيوت واشتغاوا بالنهب

اماً المشايخ فانهم راحوا لبيت عبد الاحد مع اتباعهم وقتلوا البواب ودخلوا الدار. فنزل اليهم عبد الاحد من بعد ما قوصوه وهو يتطلع عليهم من الشباك و حكم الرصاص في كفه وتحقق عين الغدر فاخذ سلاحه و نزل بالدرج وهم هاجمين عليه وقتوص شيخ درزي من بيت مصطفى وقتل حالًا وغار على المشايخ بالسيف فانجرح على تلحوق فهجم العسكر بقوة فولى راجعاً وهم يتبعوه فارمى نفسه من مكان عالى فلحقوه من وراء السور وضربوه بالسيوف ومات وباقي العسكر ملتهي بالنهب داخل البيوت وخارجها نهبوا الجميع وشلحوا الرجال والنساء والاولاد مثم نهبوا بيت عبد الاحد وعروا حرمته لحد القميص وهذا الحادث هو مهول جدًا

وهم بهذا الغضب وصل الامير حسن وطلب الاماره الذين تحصنوا بالقلعة فما ارتضوا الا بعد مراجعات كثيرة وبالخداع والتمليق حتى سلموا حالهم فاخذوا سلاحهم منهم وحاشهم في مكان تحت الحفظ

ثم زجع الى جرجس باز وما جرى فيه هو انه نهار هذا الجمعة صباحاً حضر بشير جنبلاط للدير وصحبته اتباعه متسلحين السلاح الكامل ومنهم دخاوا ليسلا لاجل رفع الوهم والامير كان مظهر غم لشان بيت عماد ويظهر للشيخ جرجس باز انك مطابق معهم وعمال تحرر لاخيك يقبلهم وكلام نظير ذلك فاماً المذكور فانه كان يحلف ويلعن انه ابدًا ما هو بادي منه خون في شي وكان الامير يتحادف عليب بالكلام وكان منتظر اعلام تحضر من اخيه حسن بما صاد

فبعد الظهر بساعة وصل خيّال من جبيل وكان الشيخ باز ساعتها مزمع ان ينام حسب عادته فارسل الامير تابعه حنا الدحداح يدعو باز لعند الامير فراح المذكور لعنده وصاد يقول للشيخ ان الامير مغموم جدّا بسبب توجه المشايخ لجبيل وانك ابدا ما حررت لاخيك يطردهم وكلام نظير ذلك (191 ). وقال له ان الامير يريد تحضر لعنده بهذه الساعة فانغم الشيخ لغم الامير وقام حالًا وحضر لعند الامير وكان جالس وحده بالاوضة الجوانية على منامته فامر له بالجلوس ثم تكلموا مع بعضهم قليلًا وصاد الامير يظهر زعل بكلامه والشيخ يبرهن له ويبرد نفسه ثما تهم به ويستعطف بخاطر الامير اخيراً قام الامير مغبون واراد الشيخ يقوم قتال له الامير اقعد مكانك وخرج بسرعة واغلق الباب وقفله وطلب حسن زين الدين بلوك باشي فحضر ومعه ثلاثة انفاد وحبل ففتح الباب وقال لهم ادخلوا اختقوا هذا الكلب فحضر ومعه ثلاثة انفاد وحبل ففتح الباب وقال لهم ادخلوا اختقوا هذا الكلب واغلق الباب وبقي واقف برهة وساحب السيف ، ثم بعد حين طلب الشيخ بشير وختم كامل المحلات ورجع للسرايا كان الغرض انقضى ، وسحبوا القتيل عريان ما وختم كامل المحلات ورجع للسرايا كان الغرض انقضى ، وسحبوا القتيل عريان ما عليه غير الستره وجوه من باب السرالى الفوش الموارنه ارموه هناك وريس عليه غير الستره وجوه من باب السرالى المانوش الموارنه ارموه هناك وريس النطوش غطاه في حصيره مقطعة

ثمَّ احضر يوسف الترك المختص بجرجس باذ وسجنه وبعد برهة امر بقتله و فقطعوه بالسيوف و دفنوه حالًا و بعد ثلاث ساءات صدر الامر بدفن باذ في قبره وهم حاملينه الى المقبرة عريان ادمى عليه احد الناس عباة مقطعة بوز وحين دفنه قاموا عنه العباة وادموه بالقبر عريان حال محزن مكرب وحين بلغ الامير امر العباية فجاب صاحبها و تهددوه بالعذاب فتشفعوا فيه و خرج سالماً

ولمَّا انتهى حال هذه الموقعة مَحَكمت بوقت واحد فحضر الامير للسرايا وعزم على المسير لجبيل ، فركب هو والشيخ بشير قرب غياب الشمس الى قرية عنبال وهناك حضر لعندهم بعض امرا ، بيت شهاب وباتوا في عنبال ، وفي ثاني يوم السبت رحلوا مع عسكر غفير دروز ونصارى ، وبوقته جا ، علم ثاني من الامير حسن واقتضى ان الامير يذهب للشويفات وهناك (\*191) حضر لعنده اماره وغيرهم واستقام كم يوم . القول انه ارسل كتابة لاخيه ان يعمي اولاد الامير يوسف وما ارتضى ، لزم ان الامير

قام من الشويفات لجبيل هو وجنبلاط والامير ابن قعدان شهاب وحين وصوله لجبيل الحرج الاماره الثلاثة حسين وسعد الدين وسليم وركبهم على الكدش وارسلهم الى قرية عشقوت قريب قرية عجلتون وارسل معهم الامير حسن قعدان والامير بشير قاسم وبشير جنبلاط ودخل بلوكباشي ومعه جهة انفار كتفوا الاماره واحموا شيش حديد واعموهم تماماً وتركوهم هكذا وعينوا لهم خرج يكفيهم ورجع جنبلاط الزوق وثاني يوم توجه لقرية المتين ليعزي الامير منصور مراد في ولده المتوفي وبعده توجه الى محلة المغتاره وكذلك الاماره والمشايخ رجعوا لمحلاتهم والامير بشير بعدما رتب الاحكام في جبيل حضر للزوق ينتظر الحلاع جبيل من طرابلوس وخضروا وهو بالزوق فلبسها في جبيل حكسروان ثم فرضوا مبلغ غرش على بيت الخازن الذين هم كانوا سبب العداوة ما بين حسن وباذ او من جملة الاسباب وبعد ما قاسوا بهدلة ورزالة من الحواليه دفعوا ينيف عن خمسة وسبعون الف غرش هو عبد ما قاسوا بهدلة ورزالة من الحواليه دفعوا ينيف عن خمسة وسبعون الف غرش هو حرجس باذ من دروز ونصارى واخذ منهم جانب مال وانتهت الامور وما راحت وكله من سؤ التذبير وعدم الوعي

مُ كامل عملات الاماره وباز واخيه ما استفادوا شيئاً من مالهم التي هي مقادضة دين ذمة انوف من مايتين الف غرش لاسلام ونصارى ودروز وغربية وتحكم حدوث هذا الزوال في باب موسم الحرير وهذه المادة بظروفها ما جرت بالجبل بكل الزمان وهي تخلي من الله واحكام الرب لا تدرك وبيت عماد (192 ) صاروا خاصة الامير حسن ولبسوا أكبرهم الشيخ فارس من الامير بشير وصاد لهم انعمام وافر واعطني لهم ولبيت تلحوق جانب من رزق اولاد الامير يوسف واستقروا في بيوتهم ونظامهم وصاد الجبل رأي واحد وارسل الحاكم عرض لعكا مع احمد القاضي يشرح ونظامهم منشي اضرار وخراب لزم قتلناه مع اخيم عن الجواب من الباشا ان كان جرى ما تقول فما صار الله الحير ومن يقول ان قتل جرجس باذ كان برضى حاييم سراً ما بينه وبين الامير واله اعلم بالحقايا وشي مضى وصاحب الانتقام حاضر وهو ينتقم من كل معتدي ولو بعد حين

ثم بعد نهاية هذه الاحوال ظهر من الامير بشير واخيه حرصاً زايداً . حيث ان الدروز بهذه الموقعة تمردوا وكان النصارى حط شانهم وعدموا حربتهم والدروز يحكوا ما يريدوه . والامير عين عنده خدم كثيرين . وحصن بيت برجس باز . وجعل بوابين وحراس كحال المدن و ترك السرايا المعلومة واستقام بالبيت المذكور . وايضاً جنبلاط كثر رجالة ودخل بعقل العامة ان الشيخ متحسب من غدر الامير والحال هذا بعيد جدًا . واغا صوت الجهتين من رأسهم ليس لهم كواخي ولا مثيرين بل كتبة وخدامين

ثم اجتهَد الامير في مواساة حاييم اليهودي ودوام رضي الباشا عليهِ . فصار يرسل اموال الميريه والمتوجب على البلاد من غير طلب. وتسهل وجود ذلك بسبب الظلم الـذي انشاه على خاصة المقتولين بيت باز واخذ منهم مالًا غزيرًا.وسكنت الامور ما بينهم. وكذلك مصطفى بربر الذي انقهر جدًّا من قتل جرجس باز الذي كان صاحبهُ ولكن ما يطلع من اليد شي وارسل الخلاع للامير غصباً واظهر محبة ومودة وهي غصبًا وقهرًا · ثُمُّ انهُ توجه لعندهُ ( 192 ) لطرابلس الياس باز ابن اخو اعمامهِ المقتولين وكان هرب من جبيل حين المعركة والتجأ لبربر واكرمهُ وعين لهُ مصروف يكفيه وبقي عنده اياماً وانتها هذا الحادث اي قتل اولاد باز تعمدًا وعدواناً واعماء اولاد الاميريوسف بغضة وافتراء في ابتدا سنة الف و مايتين واثنين وعشرين ( ١٨٠٧ م ) ومضى الحال ويا له من حال مكرب . مخوف وحال الطبيعة البشريَّة ورداوتها فهي اردى من الوحوش الضارية اذا كانت تقصد الردي. وهذا الامير بشير ظاهره لطيف وما جاء في بال احد يتصل لكذا قساوة مريعة وبعملهِ هذا انفهمت احوالهُ انهُ عديم الوفا ولا امان لهُ ولا يركن بهِ وبالاخص نقضهُ القسم الذي حلفة على كنيسة السيدة بدير القمر باتحاده مع جرجس باز وانهُ لا يبدا منهُ شيئاً مغايرًا لنحوه وقد خالف عهده هذا بنوع مهول ولا يعذر بهِ قدَّام الله . حيث على التحقيق جرجس باز ما صدر منهُ في حقهِ ما يوجب هذه القساوة.وانما كل هذا صار من الامير من حبهِ المال والجاه وارما نفسهُ بهذه التهلكة الذي الله يعلم كيف تكون عاقبتها له ولاولاده من بعده واما اخيه حسن فانهُ أكل جزاه باقرب الآيام ومات بمرض اصعب واشد من ضرب السيف ويأتي الشرح عنهُ ثم بهذا الغضون تحرك الامير بشير على حاكم بعلبك الامير جهجاه وقصد يأخذ منه قوية الكرك القريبة لقرية زحله والكرك المذكورة كان اخذها الامير يوسف شهاب وعرها وكان يصل له منها نفع كبير . فحينا انعزل المذكور ثم قتله الجزار استخلصها الامير جهجاه وهدم منها كل الاماكن التي بناها الامير يوسف وبعده تركها بيت شهاب لعدم استقرارهم بالحكم بزمان الجزار . ثم حينا اتحد اهل البلاد واظهروا العصاوة على الجزار وطال الامر الى حين مات فكانت هذه القرية التي هي الكرك داياً متصورة في عقل الامير ( 193 ) بشير ويجي في باله اخذها واغا جرجس باذ ما كان يملك أدبه ويمنعه عنها لان جهجاه بينه وبين جرجس باذ صداقة كبيرة والان حيث قتل فما عاد مانع

فتحرك الامير النسوال موغوبه ، فاولًا كتب الى امرا ، بيت مراد يجمعوا عسكر وينهبوا قرية تمنين من حكم بعلبك ، فنهبوها تماماً ، وهؤلا ، بيت مراد بينهم وبين جهجاه عفونه (عداوة) قديمة وبغضون ذلك ارسل الامير حسن اخو الحاكم الى بيت حماده متاولة في جبيل وهم اعدا ، جهجاه لينهبوا بعض مزارع شمال بعلبك ورأس بعلبك ايضله ولهذا دخل الوهم على جهجاه وشاف عين الغدر من الامير بشير ، وبوقته انعزل ابراهيم باشا من ولاية الشام وتولى كنج يوسف وحاصل توفيق من الذكور بارسال خلاع حكم بعلبك لجهجاه وصاد الذكور في حيرة زايدة ووجل واضطراب وفكر ان يرضي الباشا كيف كان نوعاً ويأمن على نفسه

وهو بهذا الفكر ومقدم للباشا واسطة اذ شاع وصول مراسيل الامير بشير الشام واعراض للباشا بطلب حكم بعلبك وبعد ان الوزير ارتضى بارسال الخلاع لجهجاه بنعير خاطره وتوقف فيها بلغ جهجاه ذلك كبر الوهم عليه وصار في حيرة ما لها مصرف وحالًا نقل هو واخيه واعيالهم الى بقعة بسهل البقاع في اراضي بعلبك وجمع رجاله وصار يشالش من نار الدم وكتب الى معتمده بالشام بان يدفع للوزير مهما طلب وارسل عرضحال للوزير يعلمه بما علمه الدروز من النهب والسبي وزاد بالكلام وارسل حرم واولاد ولطخ ثيابهم بدما الحيوانات دعواه ان الدروز وبيت حاده شلحوهم وجرحوهم وعلمهم ان يبالغوا للباشا عاحل بهم

يرجع كلما انتهب والَّا يحضر بنفسهِ لزحله يحرق ويخرب ويقتل ويصير شي لا خير فيه · وانهٔ يرفع قارشه ( 193 ) عن بلاد بعلبك تماماً

فلماً وصل الباوردي الى الامير تحسب من حدوث شر بينه وبين الباشا وبالاخص ان الباشا معين عساكر كثيرة لاجل مصالحه فخاف الامير على اداضيه بالبقاع من دعس خيل العسكر فالاحرد الجواب بالايجاب وكتب الى امرا بيت مراد يرجعوا كلما نهبوه من تمنين وكذلك يجود لاخيه يامو بيت حماده برجوع النهب الذي يهبوه وتم ذلك بالممكن

وحينئذ ارسل الباشا خلعة الحكم للامير جهجاه واخد ووح نوعاً غير ان المذكور ما له اركان بالعشملي وحاله ضعيف لا يقدر على مقاومة جبل الدروز . فقصد يأخذ رضى الامير بشير وهكذا لا يمكن يتم الا باعطاه الكرك . وبعد مراسلات كثيرة وكلام كثير وقليل ما امكن يرتضي بالصلح الا بقرية الكرك تكون له ملكاً . واقتضى ان جهجاه سمح بها غصباً وقهرا وكتب حجتها وارسلها للامير بيعاً شرعياً صحيحاً وتحورت باسم ابناء الامير قاسم وخليل وامين . ووكل فيها نعمان بلوكباشي وصارت يد الامير جهجاه مرفوعة عن هذه القرية كلياً ومضى امرها

ثم بهذه الايام تغلظ الامير على امرا، صليا وسببه بلغ الحاكم ان احدهم حسن جا، له مكانيب من الياس باز الذي حضر من طرابلوس للشام، فارسل الحاكم يطلب المكتوب لينظر مضمونه ، فنكر ان ما فيه شي بل شرح براني، واعتذر انه حين قراه شرمطه ، فتزاول الحاكم (اخده الريب) من ذلك وارسل ولده الامير قاسم مع خيل وزلم نحو خمسين نفو، فقبل وصولهم هرب الامير حسن لقاطع بكفيا فتواسط المادة امرا، للتن وبعد الجهد انقطع الجرم على الذكور واخوته مبلغ وبما مع الكلف يبلغ خمسين كيس

وبعد ايام مسك الحاكم احمد العيزير متوالي كان شوباصي على قرية شمسطار من قرايا بعلبك تخص اولاد الامير يوسف وضطها الامير بشير وجاب ( 194 ) الشوباصي ووكله بالقرية كما كان ففي هذه المدة حصل على المذكور وشاية انه عال يكاتب الياس باز وانحاش كتابة من المذكور الى المتوالي شرحه مفسدة وعبارات ردية تخص البلاد فبالحال احضره الحاكم وقصد يقتله فتشفعوا فيه انما ضبط جميع

ارزاقه .ثم ان الحاكم قصد يقتل الياس باز ولو كان بالشام ولكن دخل واسطة بجلب رضى الامير عليه وتم ذلك وحضر المذكور لديرالقمر واجه الحاكم واشهر خاطره عليه وعين له مصروف يكفيه وكذلك حضر عرب الشلفون والياس اده اصدقا . بيت باز واشهر رضاه عليهم وطمنهم وذهبوا لبيوتهم

ثم بهذه السنة بعد نهاية مادة بيت باز والامارا بايام قليلة ابتلي الامير حسن اخو الحاكم برض ردي وهو دا. الربة وانما في ابتداه بواسطة علاج الحكما، والمداراة كانت اعراضه خفيفة ولكن فيا بعد اشتد عليه وقاسي الاهوال لان مرض الربة مخوف ونقدر نقول ان الذي صار لهُ فهو قصاص من الله تعالى. لان الذي عمله فهو غير مرضى للوب. وبالنتيجة انهُ استقام بالتشويش نحو تمانية شهور وقاسي اوجاع شديدة حتى أنَّهُ كان يتمنى الموت. وفي شهر اذار تلف حاله وطلب اخيه الامير بشير فعضر لعنده لجبيل لان الحكما. شاروا بذهاب المريض لجبيل المناخ اوفق من غزير سما بوجود الايام الباردة. وهـــــذا صار لامر يقع منهُ اعتبار ان الناس تخاف الله وتخشى قدرته الالهيَّة وانتقامه بنوع العمل. لان هذا الامير حضر لجبيل واستقام بالبرج الذي كان قطن فيه عب لا الاحد باذ . وحين قرب موته صباح الاربعا في ثمانية عشر اذار سنة ١٨٠٨ موافق شهر صفر سنة ١٢٢٣ فن الضيق صار يشالش وقام من فراشه وانحدف للطاقة الذي كان ارمي حاله منها عبد الاحد باز . وقصد يرمي نفسه . فركض الغلمان منعوه . وبعد برهة وجيزة مات وذهب للاخرة . وكان ذلك بعد عشرة شهور واربعة عشر يوماً من قتل جرجس باز واخيه فماكل السنة وانغم عليه الامير بشير غمًّا عظيمًا ·ثمُّ نقاوه لغزير وعمل لهُ ( 194 ) مناحة عظيمة ودفنوه في تربة ابازه . ثمُّ اعلى نظام وجعل ناظرًا الامير قاسم عوض عمه لان اولاد المانت كانوا صغار والمدبرين معهُ اولاد الدحداح. ثم ذهب لدير القمر مقر حكمه وقيل ان حسن اوصي اخيه قبل وفاته بان يرجع لابناء الامير يوسف رزقهم المضبوط ورجع بعض الوزق للمذكورين ليس كلهُ

ثم في سنة ١٩٠٤ ( ١٨٠٩ م ) ابتدا بالمناكدة يوسف باشا والي الشام بعـــد رجوعه من حصار القلعة واخذها وطرد مصطفى بربر في طرابلس وكانهُ صار مستعز في نفسه ومقتدر فقصد يعطي نظام في اراضي حكمه من الجملة يرجع المالكانات

والاراضي بالبقاع الواضعين يدهم عليهم الامير بشير وجنبلاط واتصلت الامور بينه وبينهم وسليان باشا تواسط بينهم وحصل مراجعات كثيرة وهو لا يهجع من مشروعه وطال الحال واقتضى ان سليان باشا يشكوه للدولة واخيرًا انقضت معه الامور بعزله من ولاية الشام وجا المنصب الى سليان باشا المذكور في سنة ١٢٢٥ (١٨١٠ م) وصورة ما صار مقرر باطن كتابنا هذا

وراقت الاحوال وصار الامير وجنبلاط يعملوا كل ما يريدوه واحكام الجبل استكنت والامير حصل في عربة كاملة ما من يناكف ولا يراجع ومضى ايام كثيرة الى سنة ١٦٣١ (١٨١٨ م) مات سليان باشا والي عكا و دفنوه بالجامع فوق احمد باشا الجزار وصار وهم عظيم عند حاييم وخواص الباشا بسبب بماليك الجزار الذين هم متسلمين في صور وصيدا وبيروت وغيرهم واما محمد اغا ابو نبوت فائه كان في يافا متسلم وحين تلف سليان باشا عمل حيلة عليه حاييم وطرده من يافا وكذلك على اغا انفاد من بيروت لقبرص وبدا حاييم الذكور يجتهد بالكتابات لاسلامبول في اعضار منصب عكا الى عبدالله بلك ابن ( ١٩٥٢ ) على باشا وبعنا وتعب حتى وضيت الدولة بقيام المذكور وهذا كان حدث السن ولكن فهيماً جسوراً وحاييم اعتى فيه جداً وكان يجبه كحب ابوه له وظن انه يسود ويعيش مطمأناً ويحكم بالناس مثلها يربد ابلغ من زمان سليان باشا وهكذا باقرب الايام ورد المنصب بالناس مثلها يربد ابلغ من زمان سليان باشا وهكذا باقرب الايام ورد المنصب وتولى عبدالله باشا الحكم بكل حية وداحة وحال الجبل بقي كما هو بالاحكام وغيرها لكون الباشا المذكور محجوز ما يكنه يبت أمرًا او يعمل شيئاً من دون ادادة و وضا حاييم المذكور

ثم دخلت سنة ١٨١٥ ( ١٨١٩ م ) . ففي اواخرها ظهر من عبدالله باشا امور مغايرة وبغضة لنحو حاييم ومداقفة بجملة اشياء في ابطال ورفض امور بالاحكام تصدر من حاييم وكان ملازمين الباشا مسعود الماضي شيخ ضيعه رجل ردي صاحب حكات وملاعيب وكذلك غيره اناس ارديا، وهم يبغضوا حاييم . وصاروا يفهموا للباشا اموراً يتوسوس منها ويهونوا عليه امور الاحكام ويبعدوه عن حاييم . والباشا من كونه حدث جاهل سمع كلامهم وحسن عنده اشوارهم . وصار يداقف حاييم ويراجعه بكل مادة . واتصل للمطاولة معه بكلام قبيح ومهين . وحاييم انوهم ما

هذا التغير وجاهد كثيرًا حتى يتلايم عليه بتركه هذا الحمق. وما كان يصير فايدة لا بل يزداد شرًا ورداوة في حقه اخيرًا لما اشتدت البغضة بينها صار المعلومين يزيدوا النار

ثم حسنوا للباشا ان يقتل حاييم حيث انهُ ما كان يرتد عن الحضور للخزنة ولا هو مفتكر في عزارة الباشا لهُ . ويفكر انهُ عرض ويزول حيث انهُ مربيه ويعرف سريرته. وثانياً لا بد يرجع لعقله بتصوره النعمة التي هو فيها ولولا سعي حاييم ما حصل عليها وهذا شي اكيد ما فيه ريب ولكن على ما يبان ان هذا صار بسماح الله تعالى وهو لغايات من الله تعالى لا ندركها. وبالنتجية ان الامور تزيد يوماً بيوماً الَّا انهُ يوماً بعد (\*195) العصر حضر الكيخية مع جماعة من خدام الباشا الى خان الافونج الساكن به حاييم واحدروه باهانة لدهايز الحان وبالحال خنقوه وحملوه لجبة البحر ووضعوه في قدارب ورموه في ناحية معاومة بالبحر. وثاني يوم قدفه البحر وجدوه على حافة الشط. فصدر الامر يرجعوه ثانياً بالقارب الى ما هو ابـمد ويعلقوا في رقبته حجرًا ثقيلًا ورموه واكلهُ السمك وما عاد ظهر ابدًا ولا الاثار الى يومنا هذا. ثم من بعد قتل حاييم المذكور انفرد الباشا بالاحكام وصار يعمل بعقله ما يريد, اولًا حسن عنده ينشي عدل وسمعة جيدة . فاصدر امر برجوع كل رزق وملك الذي كان ١ ضعله الجزار بنوع الظلم وذلك في عكا وصيدا وبيروت وكل جهة في حكمه . وبعض الناس استولوا على بيوتهم ولكن ما طال هذا الشروع لان الباشا ابطل ذلك وابتدأ ينشي المظالم ويفرض مال على اسلام ونصارى وما من يشفع ولا يدفع وضاجت الناس جدًا . ثم التفت الى الجبل وطلب من الامير بشير مبلغ مال مخطاب قاسي ممتلي تهكم وكلام جبر ولما راجع واعتذر الامير اظهر الباشا غضبه الشديد وصار يتكلم بحق الامير كلام ردي موجع. وطاشت الامــور بينهما وحينا فهم عامة الجبل انحراف الباشا على الامير قاموا جميعاً ضد الامير بما قاسوا من ظلمه بالمدة السابقة وبلغ الباشا هيجانهم فما غث عليه لا بل انه ارسل لهم كلاماً مع واسطة الذي جعلهم يطمعوا اكثر . ومالوا الى ناحية الامير سلمان شهاب ومرادعهم يولوه عليهم حاكماً

وأًا فَهُمُ الاميرُ والشيخ بشير جنبلاط قوَّة هذا الشر وبنضة الباشا لهم قاموا

ثم ان الباشا استولى بعض اماكن بالسواحل وهم قبعاً لمقاطعة الجبل و و فير من دفتر الجبل وهما اقليم الخرنوب لحد دير المخلص وكامل القرايا التي هناك ثم وغير علات في بر صيدا و وليج يوسف اغا من اقباعه ( 196 ) يحكم بهم ويستولي الميري وخلافه وحيث ان اهل الجبل شاكيين من المظالم التي سبقت وان حالهم صار مضمحل والباشا مواده مال لان الدولة طلبها متصل والتدبير عاجز في عكا لان الباشا احمق و ولدم و تدبيره خايس وكل يوم يطلب مال من الاماره والمذكورين ما هم عارفين كيف يتصر فوا في حكمهم وطالت الايام والامير بشير والشيخ بشير ذاقوا مراير الصبر في خطرتهم هذه ومقدمين وسايط للباشا و بعده نظر الباشا انه لا يرتاح مع الجبل فارسل له كتابة انه يحضر و نعوض حالًا وضبط حكم الجبل والاماره المذكورين لؤموا بيوتهم وراق حال الجبل عن الاول

ثم دخلت سنة ١٢٣٦ (١٨٠٠ م) تحركوا اليهود بالشام اخوة حاييم وابن عمهم سلمون بالانتقام من عبدالله باشا والي عكا بسبب قتله حاييم

وبغضونها كان والياً بالشام درويش باشا فابتدوا يحركوا الشرور واعرضوا للباشا عن اختلاس مالكانات بالبقاع وضبطهم الامير بشير والشيخ بشير وحسنوا للباشا يباشر امر رجوعهم لاصحابهم فصار انه ارسل عسكر وكبس القرايا المنختصين بالامير والشيخ ونهبوا الفلاحين وصار قتل ايضاً فاعرض المذكورون لعبدالله باشا والمذكوركتب لدرويش باشا مجنصوص ذلك ويرفع قارشه عن هذه الاماكن وانه يتدبر مع الدولة فدرويش باشا ما اقتنع بل ذاد بالانتقام والشر الخيرا حسن برأي عبدالله باشا انه يجارب درويش باشا ويطرده من الشام ونظراً الى ملازمته الى حاييم منذ حداثته وكان يتطلع على كتابات الدولة وامور الاحكام مغزول واحضر عبدالله باشا الامير بشير وافهمه مضمون الفرمان انه جا اله ودرويش باشا الدولة على التتحقيق وامره بان يقوم للشام ويجازب درويش باشارويطوده من الشام وعين له عسكر عشملي و كمالته عسكر جبلي فانطغي الامير من كلامه وصدق

( 196<sup>v</sup> ) مقالة وقام بالعسكو وجا. لارض المزه ودرويش تعجب من ذلك لعدم علمه عن شي. من طرف الدولة . لا بل اعلام الدولة متصلة له . ولكن اقتضى على انه يعين عسكر لمحاربة الامير ومن العجلة ما امكنه يجمع عسكر كثير فالذي قدر جمعه بوقته واطلعه للمزه وحصل الحرب بينهم وظفر بهم عسكر عك والجبل وقتل مبلغ من الجهتين

وبغضون ذلك وصل مصطفى باشا للشام والي حلب . (منهم) من يقول ان حضوره بطلب درويش باشا وغيرهم يقول بامر من الدولة لان في ابتدا الشر اعرض درويش باشا للدولة عن تعدي عبدالله باشا وكلامه الغير مرتب واغا الوقت قصير كيف كان والغاية حين وصل مصطفى باشا للشام ونظر الموقعة الودية التي حصلت والامير وعسكر العشملي لا زال باقين بالمزه بعد الوقعة والكن قرية المزه انتهبت من فلتة السكر . فحسن عنده يرانسل الامير بشير ويسألهُ عن حضوره على اي صورة وان كان معهُ اوامر من الدولة يظهرها عياناً . ثم صار يبرهن ويحقق ان الدولة راضية جدًا عن درويش باشا وقدم له شواهد كثيرة . فتوجه الواسطة واختلى مع الامير ومن بعد ما افهمه كلام الباشا ثم كلمه سرًا ان الدولة متغيرة جدًا من نحو عدالله باشا من ظروف وشواهد كثيرة · فانتبه الامير وصار في دهدار كبير · وثانياً ان مصطفى باشا جاب معهُ عسكر وبسب الوقعة صدر كتابات لكل جهة باحضار عساكر. والامير دخل عنده شبهة ومزاولة لئلا تكون احوال عبدالله باشا فارغة فبالحال قدام الامير بالعسكرية من المزه وراح نواحي حاصبياً والرز العمدالله باشًا بما صار وعمَّا سمعهُ من مصطفى باشا فجاء الجيواب انهُ يقوم اللجيل. وما عاد بان شيء عن طرف عكا ولا من درويش باشا واغا الذكور اعرض للدولة واخبرهم بكلمًا صار من ( 197 ) التعدي وعن خراب قرية المزه. وحيثنذ اشتهر غضب الدولة على عبدالله باشا وصدر الامر بعزلهِ من ولاية صيدا. وجاء امر الى مصطفى باشا يكون مساعد والى الشام

ثم أمر الى ابراهيم باشبا والي ادنه يقوم للشام مساعد اليضاً. وجمعوا عسكر كفاية وتوجهوا للبقاع وعبدالله باشا ما هو مفتكر كثير ولا هو مبالي فتحصن في عكما واعتمد الحصار. ويكتب للامير يحافظ بالجبل ويمسك الطرقات واعتمد ذلك انه يكون متعد مع عبدالله باشا غصباً لشأن تعديه في وقعة المزه ولكن الشيخ بشير جنبلاط حسب حساب كبير اذا كان يخالف امر الدولة وضار يشور على الامير يتزك عبدالله باشا ويتعد مع الوزراء ويعملوا طرايق مريحة وفالامير ما سمع منه ومصر على عزمه مع ان بوقته كان يرتاح بكل ما يرغبه لان درويش باشا داخل عليه الوهم من حال الجبل واذكان الشيخ بشير عمل كل جهده مع الامير وما افاد لزم اظهر له خاطره انه يقدم الطاعة للعشلي ولا يمكنه يضادد

قلب شاف الامير هذا الحال خاف من تغرض الاهالي عليه فكتب لعكا وطلب انه يحضر بيروت فجاه الجواب لا بأس وارسل له مركب ذخيرة لبيروت وامرهم باكرامه ويفرغوا له القناق الذي يريده وقام الامير من دير القسر برضى مشايخ البلاد ما احد تعارضه وذهب معه نحو ستون سبعون نفرا من خواصه وخدمه ونزل بحرش الصنوبر خارج بيروت الانه حسب خيانة اهل بيروت الان درويش باشا ارسل لهم اناس خفية يعلمهم اوامر الدولة وانهم يكونوا خاضعين وهم يرغبون ذلك ولكن خايفين من عبدالله باشا ومنتظرين النهاية فالامير تحسب منهم فاستقام بالحرش وصار يستجر الذخيرة من المدينة

ثم ان الشيخ بشير بشور ورضى مشايخ البلاد انتخبوا الامير عباس شهاب الميكون حاكماً عوض الامير بشير وذهبوا جميعاً للبقاع لمواجهة درويش باشا الذي ترجب فيهم واكرمهم ولبس خلعة فاخرة للامير عباس يكون حاكم الجبل ويكونوا ( ١٩٥٧ من ساير الوجوه ورجعوا مسرورين

فلما بلغ الامير بشير بما حصل عزم على الذهاب لمصر وولَج رجل افرنجي اسمهُ اوبين يستأجر لهُ مركب افرنجي لدمياط من بيروت سرًا وبالحال قاولوا مركب بخمسة عشر الف غرش وارسله لقرية الناعمة ليلا وقام الامير للناعمة وقبل طلوع الضو نؤل بالمركب واخذ الذي اراده من جماعته والباقي رجموا لمحلّاتهم وبوصوله لدمياط راح العلم لوالي مصر . فجاء امر انه يذهب الى قرية معلومة لحين يطلبه ومضى الامر

ثم ان الوزرا، المعلومين قاموا بالعسكر لعكا وعبدالله باشا سكّر بوابات المدينة وصار مراسلات كثيرة بان يسلم لعكا ولم يصر فايدة. وبقي العرض ايام كثيرة ودخلت الايام الباردة وابراهام باشا مرض وتوفي ومصطفى باشا انكرب جدًّا م قذارة الكان الذي هو فيه ونظر عدم الافادة باخذ عكا اللّا انه كان في مدة ايا طويلة ومن ضجره وصغر نفسه كان يشكي من ضجره لبعض من يلفي لعنده من اهالي تلك الاماكن فصح من قرر له ان كل الذي صاير ويصير هو بسعاية سلمون اليهودي وتدبيره الملعون والقصد بدلك يأخذ تاره من عبدالله باشا في قتله حاييم وهذا هو السب لا غيره ويريد خواب البلاد والعباد لشأن تنفيذ مرامه

فالباشا أنغم غماً شديداً وكبر عليه الوهم من موت ابراهام باشا وعن الكدر والقرف الذي هو فيه بالاراضي فقام على حمية وراح لعند درويش باشا في صيوانه وصار يتفاوض معه بهذه الامور وربما اظهر ملامه على سلمون والباشا يبرره لانه كان يجه وعيل لتدبيره وفطله مصطفى باشا وصار يعاتبه ويسأله عن اصول هذا الشر وكيف حتى وصلت الامور لهذه الحالة العسرة المكربة وفصار سلمون يظهر انه ليس له علم عن شيء ولا اشار بشيء بل شراسة عبدالله باشا ولدت كل هذه المساوي واماً هو فبري من كل تهمة و اجعه مصطفى باشا واظهر له براهين وشهادات كثيرة التي تؤكد ان كل ما جرى هو بتدبيره و ودرويش (1887) باشا صامت ما تكلم كلمة واحدة واخيراً انحمق مصطفى باشا وما امكنه يحتمل مداورة سلمون وقام ومسك بصدر سلمون وقال له: ان كل الغضب منك وعمال تتلاعب بالوزرا ولولا خاطر الذي قاعد لاضربك بهذا الخنجر ارمي مصادينك للارض وخرج لكانه و ودرويش باشا ما احكى شيئاً بل إمر يحملوا سلمون الى لارض وخرج لكانه ودرويش باشا ما احكى شيئاً بل إمر يحملوا سلمون الى خيمته الذي كان غمي عليه من الوهم وثاني يوم وقع في حمى ودية وجابوا له حكيم يودي من ابو عتبه وحكم بالفصاده فه الرتضى واشتدت الحمى وفي ليلة الاسبوع مات ودفنوه في ابو عتبه وداح من الدنيا وما استفاد شيئاً غير الاثم والحطا وقصر الأحا

ثم ان الباشا والي الشام ارسل احضر روفاييل فارحي الصر ًاف من الشام لاجل التدبير عوض سلمون فبعد ايام قليلة ورد فرمان بعزل درويش باشا من ولاية الشام وذهابه لا كطاهيا وان مصطفى باشا يكون مقيماً بالاراضي لامر تاني يحضر الله من غير حرب ولا قتال وبعد ايام حضر امر من الدولة بقيامه من حصاد عكا



ويحضر الشام والياً بها وشاع الحبر ان الدولة رضيت على عبدالله باشا بواسطة محمد على وجا و له استقرار بولاية صيدا واصلاح حال هذا الباشاكان بوسيلة الامير بشير لان ذهابه لمصر كان توفيق عظيم ومحمد على داغاً يفتش على صالحه واذكان حصل على غاية العز والجاه والذي حصل فيه ما صار لخلافه فوجود الامير بشير عنده صار منه نفع كثير لمحمد على وربا عمل معه رابطة سرية في اخذ بلاد سوريه وانه يكون مساعدًا له واذا كنت تعترض وتقول ان بعد حضور الامير من مصر بزمان حتى بدا امر اخذ سوريا والحال انه بوقته كان ابراهيم باشا بالمورا ومشغول الفكر من اشيا عمر وبالنتيجة ان الامير حصل له كرامة زايده من والي مصر وبواسطته من اشيا عدة عبدالله باشا

وحضر الامير الحكا في شهر رمضان بجرية الكاملة ;حتى ان الباشا ماكان يراجعه عن شي . ومهما اراد يتم من غير مانع وطلع للجبل بموكب عظيم والامير عباس ترك الحكم وتوجه لبيته ( 198 ) بكل سلامة . اما الشيخ ( فانهُ ) يرغب يلازم الامير بشير حكم القديم ظناً منهُ ان الامير عذره فيا عملهُ . والحال ان الامير خلاف لان الامير مشمول منهُ جدًا . وحين قابلهُ اخذ يده ليقبلها فنفر منهُ

ثم حين وصل لدير النمر وجاءت الناس تسلم عليه وجنبلاط من جملتهم فحا اعطاه وجه كابيًا وبعد كم يوم ارسل طلب منه مال حسب امر عبدالله باشا ويوصي لحواليه يعملوا ثقلة وظهر الغبن والانشمال وشي ليس له مداواة القلوب نفرت واقتضى الشيخ نزح من البلاد غاب اياماً ورجع فات على امارة المتن وطلب منهم يتحدوا معه في محاربة الامير ويطردوه من البلاد فنهم رضيوا معه ثم وصل الى المختاره والتف اليه الامير عباس والامير سلمان والامير فارس شهاب وعلى عماد وما يتبعهم وجملة دروز ونصارى حتى صاروا جمعاً غفيرًا ومن المتن جاء الامير عساف وغيره ايضاً والامير بشير حصل باضطراب كلي فارسل طلب من عبدالله باشا وغيره أيضاً والامير بشير حصل باضطراب كلي فارسل طلب من عبدالله باشا عسكر وحضر الامير حيدر من صلما وايضاً باقي الامارة وعسكر من قاطع بكفيا ومن بيت شباب وطلع الحاكم الى سهل السمةانية وابتدا الحرب فيا بينهم

وكانت حروب مشومة جدًا وكان الوقت باردًا في عز ايام الشتاء . اخيراً اشتدت



الامور بينهما ووقع الحيف على عسكر المختارة . وحيث النيَّة ردية فطردهم عسكر الامير ولحقهم بقوَّة . اناس يقولون بالنهار ( ومنهم ) من يقول ليلاً . وظفروا بهم ويتراكدوا من قدامهم حين الوقعة الاخيرة . ومنهم ارموا حالهم بالنهر الذي كان طايف بوقته وماتوا

فلما نظر الشيخ والاماره هذا الحال ايقنوا بالهلاك فهرب الاماره لجهة كسروان وجبيل وبشير جنبلاط وعلي عماد وجماعتهم هربوا لجهة حوران والثلج نازل عليهم وبالحال كتب الامير لعكا صورة ما توقع وترجى الباشا ان يكتب لوزير الشام مصطفى باشا بان يمسك المشايخ في حوران والعجب انه كيف صارت العجة بتنفيذ المقدور لان المشايخ لتا (199 ) ما بلغوا حوران والكتابات وصلت لعكا وللشام وحالًا توجه عسكر من الشام نحو ستاية نفر خيالة لحوران وصادفوا المشايخ وشحادفوا في مسكهم من غير شلش وطلبوا يدخلوا بوجاق الدالاتية ولبسوهم ألبق وجابوهم للشام وقبل دخولهم رفعوا الالبق عن رؤسهم

وبوصولهم للصرايا قبل غروب الشمس بساعتين نظرهم مصطفى باشا فصدد امره بقطع داس على عماد وارسله مع خيال لعكا الباين ان التدبير هكذا . ثم اخذوا الشيخ بشير لعند الباشا وهو بجال الحوف فوبخه عن عمله وبعده سجنه بالقلعة وحصل في كرب شديد . وبعد ايام طلبه عبدالله باشا والامير بشير صار مضطرب جدًا من وجود الشيخ في عكا . فكتب الامير الى محمد على والي مصر ان يلاحظ هذا الامر المهم ويترجى الرجا الكلي ان يكتب لعبدالله باشا يعدم الشيخ . وهكذا تم بوصول العلم من مصر خنق الشيخ بشير وشيخ من بيت عماد ورماهم خارج البوابة . وثاني يوم نظرهم الناس بجال العري طب على وجوهم بجال مهين و بعد حين امر بدفنهم . وذال مجدهم وشرفهم والباغي تدور عليه الدواير وكل له دور يصله ولو بدخنه من بعد حين

ثم على جنبلاط ابن حسن فهذا حين الكون ( القتال ) حكمهُ رصاص هايف. فاخذوه جماعتهُ الى قرية ليداووه فمات والاماره الهاربين ضاق بهم الفضا فجاؤوا البلاد والحاكم يفتش عليهم . فنظروهم في قاطع المتن فسكوهم واخذوهم لدير القمر . وهم الامير عباس وسلمان وفارس من بيت شهاب فحاشهم الامير في اوضة . ثم مساء ارسل

لهم بلوكباشي وجماعته كتفوهم واعموا اعينهم بشيش حديد محمي بالناد ، ثم بعد عماهم ما شغي قلب الامير بشير منهم بل امر بقطع السنتهم ايضاً وهذه انعدت قساوة وحشية . لان القتل اهون من هذا العذاب فبعد ما قطعوا السنتهم طلب ينظر ذلك فجابوهم له في صحن فوجد منهم لسان قصير قطعه ما هو كامل فتخلق على البلوكباشي وامره بان صاحب هذا اللسان يقطعه مليح . وهكذا تم الحال في هؤلا المساكين وباتوا بالسجن تلك الليلة (1997) يا لها من ليلة سودا . وثاني يوم اخذوهم لبيوتهم وهم عميان خرسان وكان الناقص يُسكب رصاص في اذانهم فيصيروا طرشان ايضاً . وهذا الذي صاد بسماح الله تعالى وهذه الحادثة صادت في سنة ٢٤٠ (١٨٢٤ م)

ومن بعد ذلك حصل الامير بغاية الراحة وضبط رزق الشيخ بشير جنبلاط . ثم هدم بيته المعتبر ونقل جميع الرخام والبلاط والاخشاب وكل الآلات الموجودة بالعمار وصار البيت خراب ورعا متكلف عليه انوف من الف كيس واولاده وحريه هربوا لحوران وبعده الاولاد الكبار حاشهم الباشا في عكا وبعده ماتوا في عكا قيل بالطاعون والاثنين الباقين احدهم راح لاسلامبول والثاني تعين في دولة مصر

## تاريخ هجو في موت الشيخ بشير جنيلاط

بالعدل جازى من تفاقم شره أ قتلًا بجد السيف ومحى ذكره في ترب عكا التحق في اثره ابو ناكر ونكير ساكن قبره خير المسرة في نهاية عمره بجفير نار للعباد وحشره ان المهيمن باستقامة امره واماته الموت المريع لبغيه في حيث والده موسد جسمة ما زال دايم الدهود مخلدا في شهر شوال المبارك قد اتى وهلاكه نفساً وجسماً مؤرخاً

175.

ثمُّ انَّ الامير طرد من خدمتهِ منصور الدحداح ولزم بيت فوهذا كان معتمد عنده وابوه قبلهٔ وبيده الحل والربط ويقضي مصالح للناس والامير يسمع منهُ ثمَّ انهُ عند الامير رجل حمصى اسمهُ بطرس كرامه فهذا (كان) شاعرًا لبيبًا . فمن مدة سنين حضر لدير القبر يتردّد على الامير فانحظ منه واستقام عنده يتسلّى به فقط وحينا توجه لمصر اخذه معه وكان يساعده بالتدبير مع حنّا بجري ومن كونه فهيم كان يقضي (200 ) غرض وصار بيت سره وزاد ميله له جدّا وحينا رجع الامير من مصر للجبل تعلق فيه بزيادة وقدمه على منصور وبعده مسك المغلق وصار بيده حل وربط لزم ان الامير ترك منصور كليّا وراح بيته وصار بطوس الذكور يفعل ما يريد واموره ما هي مقبولة وصار بده يسعد باقرب وقت وانشا امور غير جائزة ولا هي موضيّة وطع بالامير واولاده ومها عمل ما يراجعوه وجمع مالًا غزيرًا وثبت الحكم للامير بكل راحة جملة سنين

ولا بُدَ حصل حوادث خفيفة بالجبل قد غبي عنا معرفتها لعدم سؤالنا من بعد المكان الى انه دخلت سنة ١٢٤٨ ( ١٨٣٢ م ) وبهذه السنة عزم والي مصر باخذ بلاد سوريًا وحضر ولده ابراهيم باشا بعساكر وافرة الى يافا وملكها وعبدالله باشا تحصن في عكا وحاصره ابرهيم باشا واخيرًا ملكها ومسك عبدالله باشا وارسله الى الاسكندريّة لعند ابيه وحاشه ايّاماً ثم اطلق سبيله وراح لاسلامبول وباقي في بر الترك الى يومنا هذا

ثم جا ابرهيم باشا واستولى بلاد الشرق والثمال الى حدود آدنه والامير بشير كان مطابق مع والي مصر في اخذ هذه الاماكن وساد في حكم الجبل ويعمل ما يريد وبالمحارفات والمداورات جمع مالا غزيراً بسبب انشا مال الفردة الذي دعوها اعانة خيريَّة وزيادات في مال الميري وغير اشيا وما من يفتش ولا يراجع وبطرس كامة صاحب الشور والتدبير وهكذا مضت جملة سنين على هذا الحال والناس مقهورة جدًّا الى انه في سنة ١٢٥٥ (١٨٣١) انطلب من الامير مال الاعانة والسلاح ورجال ايضاً تروح لهكا للمحافظة والجبل مجال الضيق والناس افتقرت جدًّا من المخاسر والغلا وما بقي لهم صبر للاحتال وكبر عليهم الوهم من امر السلاح وتعيين عسكر منهم لعكا فهاجوا على حين غفلة في ابتدا سنة الف ومايتين وستة وخمين (١٨٤٠ ) وحصل اتفاق صاغ لا يتغير بين الدروز والنصارى وجميعهم ولامير بشير واعطوا جواب لا يدفعوا مال ولا سلاح ولا غيره

فارسل ابراهيم باشا عسكر البقاع فهجموا عليه الجبلية بغير تمييز فقتل جانب منهم ومن النظام ولكن عسكر الباشا ظفر بهم وجابوا منهم مرابيط فبسوهم بالشام ومنهم قتلهم شريف باشا بالشام واهل الجبل هاجوا جداً وكل يوم يزيد الحال اكثر فخاف الامير من هذا الشر وقصد يداور الامور بالنوع المكن فصار يلتغت لناحية الدروز ويأملهم ويطمنهم وربما رشاهم بالمال على يد وسايط حتى جلبهم لناحيته وصاروا ضد النصارى وبهذا النوع بردت تلك الحمية التي كانت حاصلة من التصارى في قاطع بكفيا وكسروان وجبيل ووقفت الامور وحرَّر الامير الى ابراهيم باشا برفع محاربته الجبل وان الاحوال تنتهي على سلامة

وصار الامير يتحارف في كيف علك المقاطعات، فعمل حيل كثيرة وخداع حتى المكنة يحوش بعض اماره من بيت شهاب ومن امراء المتن فسك سبعة اماره ويتبعهم نحو خمسين نفرًا من خواصهم واتباعهم والاماره قيدهم وارسلهم لعكا ومن هناك ارساوهم الاسكندرية والباشا هناك ارسلهم لبلاد السودان المضون قصده يعدمهم لا محال ومن جرى ذلك حصل وهم عند الاهالي وهديت الامور نوعًا ولكن القلوب شاعلة بنار والامير لا زال يسعى بتدبير آخر وكل رغبته يزيح كل متكلم بالجبل من امير وشيخ ويملك الجبل هو واولاده والكيخية بطرس كامه الذي سلم مقتني الفلاحين في حركات محرمة شيطانية

كذا انهوا عنهُ ولكن الله لا يريد البغي والجبر كما قال الله عن لسان اشعيا النبي : كل رأي رأيتموه يشتته الله وكل قول قلتموه لا يثبت فيكم . الامير افتكر انهُ علك الجبل اكيدًا ولكن الله لا يريد

ففي الوقت الذي به عامل جهده في ملك اربه واذ نف لبيروت مراكب التحليز حربية وشاع الحبر اتفاق اربعة ماوك اروبا على رفع محمد على باشا والي مصر من حكم بلاد الشرق والباقي وحضر ابراهيم باشا من انطاكية واتفق مع الامير بشير واهالي كسروان ( 201 ) اظهروا الغرض واتحدوا مع الانكليز الذي جاب عسكو عشلي وطلعوا الى جونية واتفتوا جملة على محاربة ابراهيم باشا والامير بشير وصار محاربة في ساحل كسروان وقتل من الجهتين وابراهيم باشا نصب اورديه (مسكره) في عين صنين ومعه الامير خليل ابن الامير بشير وغيره مع عسكر من

بلاد الشوف . واشتدَّت الامور . وشرح الذى صاد وكيف الانكليز ملكوا عكا وبيروت وصيدا وكيف طردوا عسكر ابراهيم باشا وعسكر الامير بشير اهالي الجبل فقد حررنا ذلك باطن كتابنا هذا

اغا نقول هنا كيف انتهى حال الامير بشير وفروغ املهِ وصدق قول الشاعر « اذا كان يريد الله زوال نعمة عن قوم ففي الابتدا يعدمهم التدبير »

فهذا الامير من حين بداية الشر بالجبل صار يظهو شراسة ومقاهرة وقصد قهر الاهالي واطاعتهم بواسطة قوة دولة مصر الذي كان مستغرًا بها جدًا، ثم وحسن عنده يفرق البلاد عن بعضها واخيرًا يدمس الجميع جملة، وقد ملك ادبه بوقت حيث بسكون ذاك الهيج الذي كان حاش الامارا الذين هم ذوو حركات ويتعبوه فبالحيل والحداع حاشهم ولو يمكنه عدمهم ما كان توقف، ولكن حسب حساب ان الدروز المتفقين معه ينوهموا من فك الوباط الذي مربوط منذ القديم ان الحاكم لا يقدر يدمي في ادباب المقاطعات من تلقا نفسه الا باسباب قوية وبمطابقة اصحاب المقاطعات بيمنهم والذين متفقين الان مع الأمير ليس هم من ذوي القوات المشهورين بل رعايا ومتقدمين، فجاء في فكره يرسل الذين مسكهم لمصر وكتب انهم ينفوا لبلاد بعيدة ويبادوا هناك، ومفتكر في عدم ما بقي بالحيل كما هو الملحوظ، فجد هذا الحادث ومع ذلك كان متأمل بقوة دولة مصر يخذل مسعى الانكليز ويصير مداوره، وذات الانكليز والعشملي من عجزهم يعودوا يتفقوا مع الامير ويحكم الجبل عضها عنهم ولو كان ترتفع يد محمد علي من بلاد سوريًا

وان قلت ان ظنه هذا كان تم بسبب كتابة الانكليز وتأميلهم له ان يترك دولة مصر ويتفق معهم وان يكون حاكماً الى الابد بكل طمأنينة والحال (201) صحيح صدر هذه الكتابات من الانكليز والعشملي ولكن لو يرضى يسمع الامير كان يبان شي آخر الذي به يتوفر تلك المشالشه والخراب الذي صاد في قاطع بكفيا من ابراهيم باشا ، ولو ينزل الامير حين طلبوه كان ابراهيم باشا من الوهم ارتفع عن محادبة الحبل ولكن الامير لا يكن انهم يحكموه نظير وعدهم له لان الاهالي قلوبهم شاعله بنار ومقهورين والعشملي والانكليز داغبين داحتهم من شكواههم الصحيح من ظلم الامير وبطرس كامه ، ولو انه بوقته ما قبل هذا الطلب ونجا من

الفخ المنصوب لهُ غير ان الله سامح بالتاكيد في زوال هذا الامير من الحكم وراحة اهل الجبل المظلومين

فع اشتداد الامور باخذ الساحل وعكا ومحاربة ابراهيم باشا بقوة وذهابه من الجبل للبقاع وطردهم العساكر من كل الجبل جددوا كتابة ثانية الانكليز والعثملي للامير بالطلب ولكن بشرح مقتصر عن الشرح الاول ويطلبوه يحضر يطّلع على مضمون الفرمان السلطاني بشرح ما يخصه وفظن ان الاوامر ابلغ من الاول وحيث ان امور ابراهيم باشا ضعفت عن الاول والامل بدولة مصر صار فارغ ففكر ان ينزل لصيدا وبوصوله يحصل على غاية المجد والاعتبار وعزم على المسير حالا بتدبير بطرس كرامه واخذ اولاده الثلاثة لمعرفته عداوة اهل الجبل ولكن اذا كان يطلع منصور افيجيب معه عساكر كثيرة عثملي وبعض عساكر جبلي المتفقين معه وحين في يكون مطمأن على اولاده اذا كان يقوم عليهم الاهالي في غينته والى حين ينظم اموره أموره

فكل هذا الامل والمظنون طلع خايباً . لانه بانتزاجه من الدير اضطرب اهل الجبل وبلغوا اموراً كثيرة للانكليز ولكن الامور مقرره بالتفصيل من قبل ايام كثيرة ومنتظرين وقوع الامير عندهم حتى يدبروا شغلهم ولكن احياناً يصدر اشياء من الوهم رعانة وعجة بغير معنى وبالنتيجة حين وصل الامير لعندهم لصيدا حصل التدبير ببعده عن الجبل ومن كون صدر منهم الامان ونزل لعندهم برضاه فما سمحوا يهينوه بشي بل اعرضوا عليه ان كان يرساوه لاسلامبول ( 202 ) او لبلاد الافرنج عدا بلاد فرنسا فانهم لا يسمحوا له التوجه لها مطلقاً فعاد قر الراي انهم يرساوه الى مالطا بالمركب الذي جاء به من صيدا وصدر الامر باقامته عالطا بعيداً عن المدينة في مكان منفرد وباقي هناك الى يومنا هذا

والظاهر حين فهم سفره لمالطا احضر سرّيته وسرّية ابنهِ قاسم واخذهم معهُ وبقي حريم اولاده بالجبل. واماً كامل الاولاد واولادهم ( فانهم ) توجهوا مع جدهم. والارزاق التي لهم بالجبل والسرايا التي في بتدين انقام لهم وكلا، بجفظهم وملاحظتهم

ثم انهُ ثبت حكم الجبل بامر سلطاني للامير بشير قاسم وحصل الناس في حربة

وارتفعت تلك المظالم والعوايد الردية لازال يعتنوا لنظامهم والحكم ملاحظهم. واذا كان هذا الحال معهم والامير بشير واولادهُ بعيدين عنهم فتحصل الناس في راحة اذا لا يختلفون في بعضهم كما هي عوايدهم

ولكن الان الذي صار فهو عناية من الله تعالى ومجازاة حسب العمل وربنا لا يترك شي من الاشياء التي تكون افتراء وعدواناً . يجازي الانسان على علم كما جرى بالايام السابقة من افتراء الامير حسن اخو الامير بشير بشير لكن بسعي ومطابقة اولاد الامير يوسف ولو كان حصل ذلك بامر الامير بشير لكن بسعي ومطابقة الامير حسن الذي كان تأكد بوقت لولا رداوة حسن المذكور وتدبيره الملعون الذي علمه بجلب طايفة اليزبكيّة بيت عماد وما يتبعهم واجتهد كثيرًا بغليان هذه الطبخة الودية وكان يسعى ليل ونهار وربما اذا كان اخوه الحاكم يداور الامور بابطالها فكان حسن يغضب اخوه كما انه قصد ذلك وراح لدير القمر يريد يقتل جرجس باز واذا منعه اخيه فقتل اخاه بقدر ماكان ردي وعب السلطه ونفوذ الامر والامير بشير اجتهد كثيرًا حتى ابطل عزمه وعاهده بقسم في عجبة الطبخة الذي عمالين يطبخوها وبالنتيجة ان نيَّة حسن فهي رديَّة جدًا وعمله خبيث غير مرضي لله تعالى ويبان لك بعد قتل الجماعة ليت باز نحو عشرين يوماً حصل له مرض مؤلم ردي وصار كمثل شيطان يعذبه ليلاً ونهاداً وبقي عشرة شهور بهذا العذاب والاطباء عجزوا عن مداواته واخيراً شاروا عليه ينتقل ( 202 ) لجبيل كون هوائها اوفق من غزير واستقام في بيت عبد الاحد باز

وحينا اشتد عليه المرض وما بقي يمكنه مجتمل اعراضه فقصد يقتسل نفسه ليستريج من اوجاعه فقام من فراشه على حمية الى النافذة المطلة على البحر يريد يرمي حاله كمثل ما ادمى نفسه عبد الاحد باز حينا لحقه العسكو ليقتله وهذا من قساوة الاوجاع والاعراض المؤلمة التي هي امر من ضرب السيف قصد يرمي نفسه ويموت قتيلًا نظير عبد الاحد ولكن الغلمان مسكوه بقوة وتألم من مسكهم اياه وكان كن يضربه سيف لان بعد برهة وجيزة مات وكان جوزي حسب العمل

ثمَّ ان الأمير بشير بعد ما ركز حال الحكم بالجبل قدم اهالي الامارا المنفيين اعراض للانكليز في احضار ناسهم من المنفى وحين بلغ العسكر المصري

لمصر وداقت الامود نوعاً توجه من طرف الحكم معتمد خصوصي بامر الى بلاد السودان واحضر الامارا المذكورين واتباعهم الى بيروت وجاءت الاهالي اخذوهم لمحلاتهم بفرح وسرور و لكن منهم امير مات بالمنفى من القهر والستة امارا حضروا سالمين ووجدوا الذين نفوهم منغصين بمالطا المجازاة حسب العمل وهكذا تنظر اغلب الامود يحصل جزاها من نوعها واذا رايت ان بعضها لا يجازى بنوعها فلا تعجب لان حكم الله غير مدروك وغاياته لا تقدر تفحصها بل خاف و كن على حذر من وعيد الله وامتنع عن كل شر وافترا،

ثم ان هذا الامير بشير جلس في حكم الجبل في سنة الف ومايتين وثلاثة ( ١٧٨٨ م ) وانتفى في سنة الف ومايتين وستة وخسين ( ١٨٩٠ م ) كانه حكم ثلاثة و خمسين سنة وهذا ما صار لحلافه ابداً ولو انه انعزل من الحكم مرتين وثلاثة و أكثر ولكن يغيب ايام قليلة ويرجع كما كان وكان من خواصه يجب السلطة والمال ويرغب جمع المال باي نوع اتفق له وعلى اي ذنب خفيف وثقيل المقاصرة تكون بسلب القرش ان كان من اماره او مشايخ او اساقفة او رهبان او عوام وكل على قدر ما يستطيع يأخذ منه وزاد اموال الميري عن المعتاد وكل مدة يزيد مبلغ ويدعي لكي يرضى الوزير ( 203 ) في عكا ويمنع الضرر عن البلاد وكله اعذار غير مقبولة النه يتخذ مالا له لاجل عمار السرايا في بتدين الذي اشتغل بها سنين كثيرة بغير فتور ، ثم واشترى ارزاق كثيرة واملاك ومن اطالة اقامت مبها سنين كثيرة بغير فتور ، ثم واشترى ارزاق كثيرة واملاك ومن اطالة اقامت عناهم فالامير فاق عليهم ، اغا كان ب خصة جيدة : اذا كان يستدين من احد مالا وغير اشيا و فيرجعه له بالوقت المعين من غير طلب وزيادة قليلاً لعطل المال

ثم لا ننكر حسن ملاحظة الحكم ووجود الامان من التعدي والاختباطات التي كانت تحدث بالسابق من سطوة مشايخ الدروز واختسلافهم مع بعضهم وهم جنبلاط وعماد وغيرهم وحيث ان الامير قتل اغلبهم ومنهم انفاهم فصار يلاحظ الامود واستكن الحال بتملك الدولة المصريّة ولكن انشاء المظالم والطمع بطلب المال المستديم اضعف كل الملايح التي كانت بالامير لانة افقر الناس وقهرهم للنهاية .

حتى من عدم الاحتمال هاجوا جميعاً بشراسة كليَّة حتى وصلت الامور لتــــلاف حال الامير وصار الذي صار

ثم انهٔ صدر امر سلطاني برجوع كل ما ضبطهٔ الامير من سابق ولاحق من ادزاق واملاك الى مشايخ وامرا وخلافهم فيرجع لاصحابه وايضاً الذي اوهب للناس من مال غيره فرجع كل شي لاربابه مثل اولاد جنبلاط وبيت عماد وبيت ابو نكد وخلافهم فالجميع استولوا الذي لهم والامير وكل في بيته ورزقه من يثق به ولكن الرزق خف كثيراً بسبب (كون) اغلب مضبوط من مال غيره بالقوة والاقتدار وهكذا جلست الاحوال على هذا المنوال انتهى

# البابالثالث "

(\*203) اخبار جزئيَّة ونوادر حصلت بالجبل وبيروت في زمان قريب -خبر قتل مشايخ يدعون ابو نكد في دير القسر –

انه في ابتدا. ولاية الامير بشير بعد طرد الامير يوسف ووقوعه عند الجزار في عكا وهي كانت الاخيرة من حياته كان موجود طايفة دروز بدير القمر من سمية بيت جنبلاط وهم مشايخ يسمون أبو نكد وليس هم معدودين من مشايخ العهدة بل تبع غيرهم . فهولا . خدموا عند الامير يوسف حينا كان حاكما وجعل نظره عليهم وقدمهم عنده حتى صاروا من خواصه يسمع شورهم وكلامهم نافذ . والامير قصد بذلك لتصغير جنبلاط بنوع خصوصي . لا بد حصل منهم تعدي ومطاولة لابن جنلاط وباقي المشايخ

فلها انعزل الامير يوسف ونزح من البلاد ذهبوا معهُ . ومن اطالة الغربة والمرمته ( والعذاب ) فكّروا يرجعوا لمحلّاتهم بعد استعطاف خاطر الامير عليهم . فقدموا

ا جاء في هذا (لقسم الثالث بعض حكايات ليس لها علاقة بالتاريخ ولا في اثباضا من فائدة فاغفلناها

وسايط لاصلاح حالهم وقيل ان جنبلاط والباقي سعوا باحضارهم وصاروا يداوروهم للنهاية حتى ادموا حالهم بشر اعمالهم وحضروا بكل طمأنينة و وثاني يوم وصولهم صاد ديوان بالسرايا واجتمع كامل مشايخ البلاد وكانوا جمعاً غفيرًا ثم حضر الامير بشير للديوان وطلبهم كانوا نحو احد عشر نفرًا وبقي نفرين منهم ما حضروا واولادهم في بيوتهم

فلما دخاوا للديوان قاموا لهم الجميع وكل منهم مسك واحد واجلسه بجانب باظهارهم لهم الحب والمودة وبدأ الاميريعاتبهم ويوبخهم عن افعالهم وهم يعتذرون وطال الخطاب بينهم والاميريداورهم بالكلام . ثم بغتة اشهر حمقه منهم وشتمهم وصرخ : دونكم هؤلا الكلاب فبالحال تنظر ضرب الحتاج في صدورهم من المشايخ فقط كل منهم قتل الذي بجانبه وكانت (٢٩٠٤) ساعة مرعبة وبوقته قام الامير والمشايخ من الديوان الى جهة الحرى وجزُّوا القتلى احد عشر نفرًا باهانة وادموهم في بير وهو معروف بدير القمر وباقي الطايفة هربوا ومن وقته صغرت هذه الطايفة وما عاد لها اعتبار الى اليوم

فهذه الاية الاولى التي عملها الامير بشير في اول حكمهِ بعد الامان الصادر وهؤلاء ليس هم مشكورين كثير ومحدثين نعمة ولكن هذا الذي صار . انتهى

### - نادرة صارت سجبة -

" ave

انه في قرية تدعى برمانا فوق انطلياس وهي من قرايا المتن صاحبها الامير بشير درزي وهو من بيت قايدبيه وكان شجيع وصاحب تدبير. وبهذه القرية طايفة دروز يقال لهم بيت منذر مختصين بالامير وخدامينه حين يطلبهم ولهم عليب نفع كل واحد شي معلوم يدفعه لهم . فظهر منهم عصاوة وجفا في حق حاكمهم الامير المذكور وزادوا بالرداوة حتى ما عاد امكنه يحتملهم

فاخيرًا حفر لهم حفرة شنيعة واباد اغلبهم . وهو انهُ جاب مبلغ بارود ووضعهُ في اسطبل الذي يدعونهُ بالجبل مراح . وفي ضهر هذا المراح بيت متسع وهو منزول لدار الامير لضيف يفاجيه . وكان يوقت مشمول خاطره ومظهر غضبهُ على الطايفة المذكورة فرتب واسطة تدخل بينها بالصلح . فالواسطة (تصر ًف) بكل دربة

وتصنع حتى تم الوفق واقتضى لذلك انهم يواجهوا الامير . فحضر اغلبهم الى المنزول الذي تحته البارود وعمل لهم وليمة . وهم مجتمعين للغدا انفذ الامير رجل من اتباعه واعطا النار بالمراح المذكور فاشتعل البارود بالبيت الاسفل والاعلى وقتل كل من كان موجود . ومنهم طاروا بالجو وما خلص منهم ولا واحد . حتى الذي اعطا النار احترق بجملتهم ومات وقيل انهم نظروا واحد من الطايرين وهو اقوى الطائفة هابط للارض وماسك بيدم خنجوه كانه يريد يضرب به عدوه

وبعد ذلك ما بقي احد من الطايفة حينا سمع ما صار الّا هرب. وضعف حال هذه الطايفة جدًّا وبعد سنين كثيرة حتى ابتـــدوا ينموا ومع ذلك لا ذالوا للان اضعف عن غيرطوايف دروز المتن وغيرها

### - نادرة حصلت بالشويفات معجبة -

انه توفي بالشويفات الاميرموسى شهاب وحضر جملة اماره للفرض حسب العادة وقرية الشويفات المذكورة اغلبها دروز وهي مختصة بامارا دروز يسمّوا بيت رسلان يدعوهم اماره الزيت لان رزق هذه القرية اغلبه زيتون، وكان لاحد الاماره المذكورين ابنة شريرة اسمها حبوس امراة احدهم، وهذه صايرة خصيصة للشيخ بشير جنبلاط ويحبها بطريق العشق الشيطاني، وصارت في غنا، وجاه ويعدوا خاطرها الكبار والصغار لشان الشيخ المذكور، فالان بموت هذا الامير قعدت تعمل فتنة كبيرة وتهيج الدروز على النصارى والشيخ بشير ما يغت عليه (لا يستكره) كذا امر ويرغب من كل قلبه يبيد النصارى من الجبل ويعدم بيت شهاب المشاع عنهم انهم نصارى

والغاية علَّمت بعض دروز وقاموا على غفلة وهم اخذين الميت للقبر صاروا يرجموا بيت شهاب بالحجارة ومنهم يضربوه بالبارود بجسارة ملعونة وكانت ساعة مهولة حيث ما في استعداد من الامارا وما معهم سلاح وقتلت فرس الامير حسن شهاب وتجرَّح رجل (205 ) وامرأة وقيل انهم ماتوا وانجرح ايضاً بعض امارا ومنهم توجهوا لدير القمر يعلموا الحاكم ويجيبوا امر بهدم الشويفات وحرقها بالنار مع

اهلها وامرا بيت رسلان قاسم وعباس هربوا لجبيل وطردوهم فازلوا لبيروت ثم ان الامير بشير الحاكم انغم جدًّا من هذا الفصل للريع اغا الباين ان بشير جنبلاط ترجا جرجس بازيكون واسطة بهذه المادة وتصدَّر لتدبيرها وحضر للشويفات وهمد الشر واصلحهم في بعض ورفع بيت شهاب من القرية ونقاوا لغير جهات وسكنت الامور وما صار مفشه في شي وما احد فهم باطن هذه المادة والذي صادف البهدلة وقصد الدروز يعدموه هو الامير بشير قاسم لانه كان قاطن بالشويفات والملعوب كان عليه بنوع خصوصي ومع ذلك انتهت المصلحة على طاوعه من القرية الذكورة وترك بيته الدي عمره من ماله وقطن في عنطورة مدة طويلة وكان مقهور المذكورة وترك بيته الدي عمره من ماله وقطن في عنطورة مدة طويلة وكان مقهور

فانظر ما جرى من انتقام الله على المفترين: انه بعد مضي سنين كثيرة على رجوع الامير بشير من مصر ومقاصرته للشيخ بشير جنبلاط من الجملة افتكر في مقاصرة حبوس الردية فارسل عليها حواله بطلب مال من دون تعيين وريس الحواله الامير بشير المذكور اعلاه فلما نظرت حبوس ان المذكور حواله عليها ايقنت بالهلاك واماً الامير (فانه ) ما جفاها كما تستحق ولكن هي كبر الوهم عليها بما سلف منها معه وبجقه فعزمت على الهرب

جدًا. وبالاخص من حبوس الشريرة

ويومنذ كانت مقيمة في قرية بشامون قريبة للشويفات والامير متحول هناك . فثالث يوم ذهب الامير للصيد في احدى الجبال القريبة وتوك واحد من اتباعه مراقب واما هي فانها اتفقت مع ابنها التي كانت ارسلته لدير القمر بالرجا ورجع خايب بما جميعه وربحا استشار الشيخ بشير وزاده وهما بتصعيب الامور وان الواي الهرب فساعة وصول ابنها لعندها بالحال ذهبت من باب ثاني وصارت تمشي بطرقات عسرة غير مسلوكة وارسل لها ابنها مركوب الى مكان بعيد عن القرية تلاقيه لهناك عسرة غير مسلوكة وارسل لها ابنها مركوب الى مكان بعيد عن القرية تلاقيه لهناك ( 205 ) فالرجل المراقب فكر انه يسأل عنها فما وجدها بالبيت فطار عقله وبالحال ارسل علم للامير فحضر حالًا وصار شلش عظيم وكل من الخدام راح لجات ارسل علم للامير فحضر حالًا وصاد شلش عظيم وكل من الخدام راح لجات بالتفتيش والامير ايضاً فصادفها بمحل منفرد بين الشجر فال ما نظرته كادت تموت من الخوف فشتمها ورجعها للبيت فيوصولها وقعت للارض وغمي عليها ثم صعيت فاخذها الخدامين الى محل فوقاني كل ما طلعت درجتين تغمى وتفيق وحين وصلت فاخذها الخدامين الى محل فوقاني كل ما طلعت درجتين تغمى وتفيق وحين وصلت

الى مقوها غميت الغمو المهاك وماتت فلما تحقق الامير موتها اعرض المحاكم فجاه الحجواب يوتفع والمرغوب هو هلاكها واولادها تشتتوا وبعد زمان حتى رجعوا الى محلاتهم انتهى

### – خبرية عن كة زغل في قرية بيت شباب بالجبل –

ان بهذه القرية كانوا جماعة يسكوا معاملة زغل وخامر معهم حكام المقاطعة وطال الامر وامتدت هذه المعاملة بكل بلاد العثملي وترتب لها اناس يحضروا من بلاد شمال مثل أرفا وخلافها كل سنة ويعملوا بازار مع اصحاب السكة الماية صاغ بادبعاية من العملة الملعونة ويصرفوها في بلادهم حكم السعر السلطاني وبالجبل صارت العملة غش وبعد حين يظهر الغش وتخسر الناس

فن اطالة الأيام انكشف هذا السر الخبيث لان الذين فاتحين هذه الكرخانة علة كبيرة وتفوقوا الى جهات واغسك احدهم بالشام في سنة ١٢١٤ (١٧٩٩م) وشنقة الوزير مسكة بعملته لانة اتفق مع واحد نصراني وواحد مسلم واستأجروا قبو في خان سليان باشا . وكانت السكة ذهب اسلامبول سليمي وفي برهة خمسة شهور صارت معاملة الشام الذهب المذكور . ومن كونه خايس قيراط عن السكة القديمة فكان يصير بلبله و توقيف ومشاجرات اذا كان يزيد او يخس قمحة عن القيراط ، فصدر مناداة من الوزير عبدالله باشا ان هذا الصنف تقبضه الناس من غير وزن ، فاصحاب السكة طمعوا وصاروا يجعلوه ناقص قيراطين (207 ) واكثر ولكن الذهب عياره جيدًا فظهر امره بواسطة المسلم الذي كان يصرف الذهب وكذلك النصراني يرسل الذهب فظهر امره بواسطة المسلم الذي كان يصرف الذهب وكذلك النصراني يرسل الذهب وقيل انهم وجدوا في بيت النصراني واصحاب السكة وقتلهم الوزير مع غيرهم راحوا تهمه ، وقيل انهم وجدوا في بيت النصراني جراب كبير ممتلي ذهب مجر مفرشخ جمعه في الهم قريبة

ثم انهٔ في طرابلوس مسكوا واحد منهم وشنقهٔ مصطفى بربر ثم راح منهم واحد لمصر ودخل في خدامة محمد علي باشا في ابتداء حكمه حينا كان مجتهد في سكة المصاري واخيرًا شنق المذكور بالاسكندريّة



ثمَّ ان الامير بشير لاحظ هذا الامر وابطل عملية السكة في بيت شباب وخلافها وارتاحت الناس من هذه الجهة

ثم انه في سنة الف ومايتين واربعة وثلاثين ( ١٨١٨ م ) اظهر غضب شديد الامير بشير على بعض اناس من بيت شباب بسبب انهم قتاوا ولد خفية من اقرباهم بقصد يرثوه و هو وهم من العيلة المغضوبة الذين كانوا يدقوا السكة او شركاهم فبعد قتل الولد المذكور تجمع الشر بين الورثة وحصل تفتيش بليغ بموجود مال الم الولد المقتول وظهر له اموال غزيرة عند انفاد بالقرية وذلك بامر ألحاكم وصاد يحول على كل من عنده مال للمقتول والذي دخل لخزينة الحاكم مع الكلف والمصاديف من هذه الفتئة انوف من مايتين كيس والنهاية ختمت في قتل نفرين والمصاديف من هذه الفتئة انوف من مايتين كيس والنهاية ختمت في قتل نفرين عن وفاه فخنقهم وتحقق وجود هذه الاموال عند ابا الولد المقتول من السكة الزغل التي كانت تشتغل بالسابق بهذه القرية وكان هذا الرجل شريك اصحاب السكة وحيث المال حرام فانتزع من اصحابه ومثله جاء راح

### - خبر الامير يوسف وكيف عمل في اخوتهِ الماوئ -

ان الامير يوسف شهاب في اواخر حكمه بالجبل كان له اخوة احدهم اسمه الامير سيد احمد والباقي اسمائهم قاسم وافندي ونظن حيدر ايضاً ولكن الذي مضادد له بامر الحكم سيد احمد وداياً الامير يوسف مضطرب من نحو اخيه المذكور فاخيراً حسن عنده يعمي عيناه حتى يرتاح من غايلته فعلى حين غفلة والامير احمد مطمأن ارسل جماعة دروز فعموه بكل قساوة

فاخوته تقمقموا من هذا الصنيع ولكن لا فايدة لهم النا الامير افندي الباين كان يتكلّم في حق اخيه الامير يوسف وصار البغضين يوسوسون له عنه و فاحضره في وقت وصار يوبخه و يحكي معه كلاماً قاسياً وبعد حين زجره وقتله وقتل بغوا من غير ذنب يوجب ذلك مع انه كان اميرًا عاقلًا عجوباً عند كل من يعرفه وحتى ذات اخيه فيا بعد ندم على قتله ولكن شي صاد



ولكن الله تمجد اسعه تمهل باجرا، القصاص ولكن ما فات شي . الامير يوسف قتلهٔ الجزاد في عكا بعد ايام من قتل اخيه و واولاده بعد حين اعماهم الامير بشيركا تنظر باطن هذا الكتاب في واقعة جرجس باز واخيه وهكذا القرضة انوفت مع ربحها . لان اولاد الامير يوسف هم ثلاثة والذي اعماه ابوهم عمهم وهو واحد ولكن الانتقام صار مضاعف والبغي والافترا، والتهوين بعمل الردي لا يحتمله الله وعازاته تصير بغير تحديد . انتهى

اذ كنًا قد انهينا حوادث الجبل واحكامه كل اوان باوانه مع احكام (209°) الشام على قدر الامكان بما هو نقلًا صحيحاً ومنه ما شاهدناه عياناً والقصد بذلك كي يعلم اصحاب الدراية ومن يريد يطلع على ما حدث في كل زمان وعن تعلق ابن ادم بالدنيا ولا يعتبر زوالها وما حدث لغيره قبله من وبالها ويا له من غرور بشيع وامل ردي شنيع واكن لا فايدة بالنصيحة ولو آل الامر للفضيحة فالصبر بشيع وامل ردي شنيع ولكن لا فايدة واستمرارها على العنا والامل الفارغ بالله تعالى على ساجة الطبيعة البشرية واستمرارها على العنا والامل الفارغ وكانت نساخة كتابنا عن خط مؤلفه في شهر تشرين اول سنة ١٨٤٣ مسيعية موافق شهر شوال سنة ٢٥٦ هجرية ونسأله تعالى حسن الحتام ويعفي عنا بالتام وتعني ما



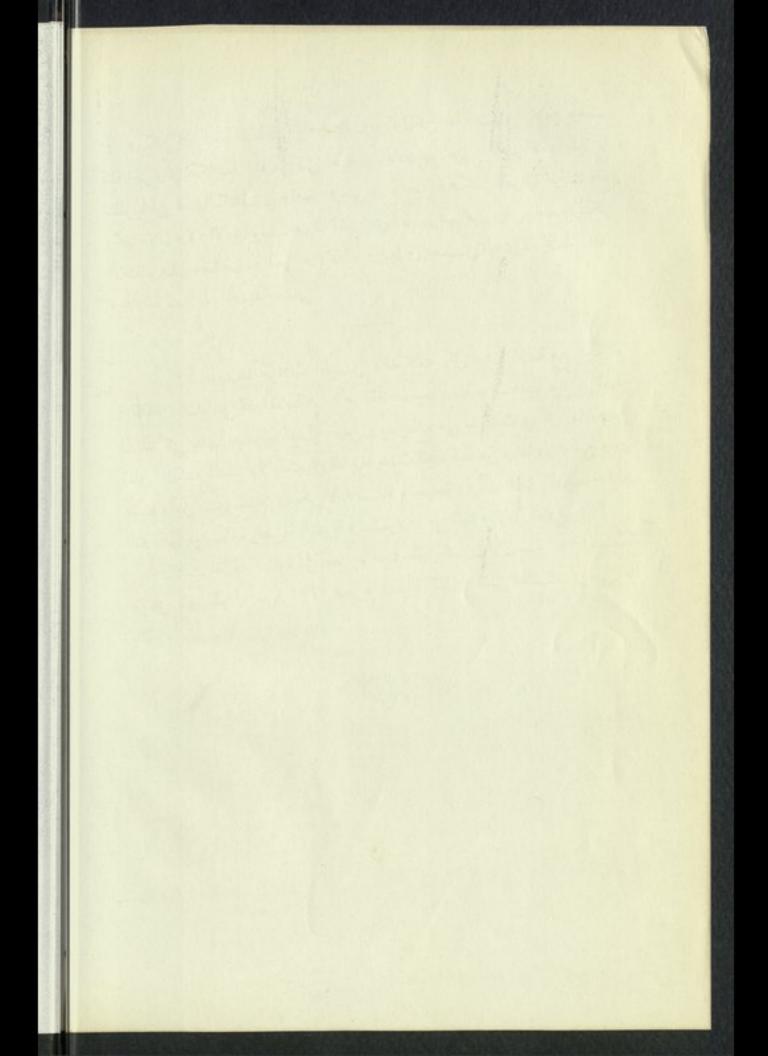

# فهرن

# أهم مواد الكتاب

\* الباب الاول \* ولاية الشام

| 449 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 - 121 -  | inia   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ولاية محمد باشا العظم – ولاية محمد بن عثان باشا – ولاية درويش باشا – ولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |
| (2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ولاية احمد باشا الجزار اون مره كنا الكاثوليك في صيدنايا - غندور الكاثوليك في صيدنايا - غندور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| داني باس الحردي ، حب به ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| الموري الما دشة - ظلمه - مسك بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| الموري الما الجزار الثانية - انقامه من اهمل دمشق - ظلمه - مملك بعض المحل دمشق - ظلمه - مملك بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| ال ارفق الدرد و تعدُّ سهم - عطر برك الرقع دانيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ٠٠٠ الما ١١٠١ م الما - الم نساس عامرون عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01     |
| ب الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.     |
| ا: ١١١ ، ١١١ ماما - وصول عصر من بارد الرصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| الم من الله والمال المعالية المعالم ال |        |
| القبيقول وم جرى بيهم وليت المرة الثالثة – محمد عقيل – قتل المقتي عبد الرحمن المرادي ورفقائه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| تولي الجزار الره النالية على على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     |
| مظالم الجزار – طاها الكردي – موت الجزار – الاضطراب في الشام – قتل علي اغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| تدارات من ماشا المرة الثالثة - منع المعاري واليهود من وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| و العداله علما المرة التالية - فيه يكن الرحود و .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     |
| O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~ 11   |
| وسجنه – اصل يوسف باشا – سعي عبود البحري في ولايته – مظالمه واستبداده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13) 16 |
| وسجنه - اصل يوسف باسا - سعي مبود باريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ذهابه الى تابلس والقدس . جوره على النصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **     |
| م ب عدد المحرى - حوادث الحج - اواس جاره صد الملكوت ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      |
| باشا يحارب مصطفى بربر في طرابلس ويحارب النصيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 133 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

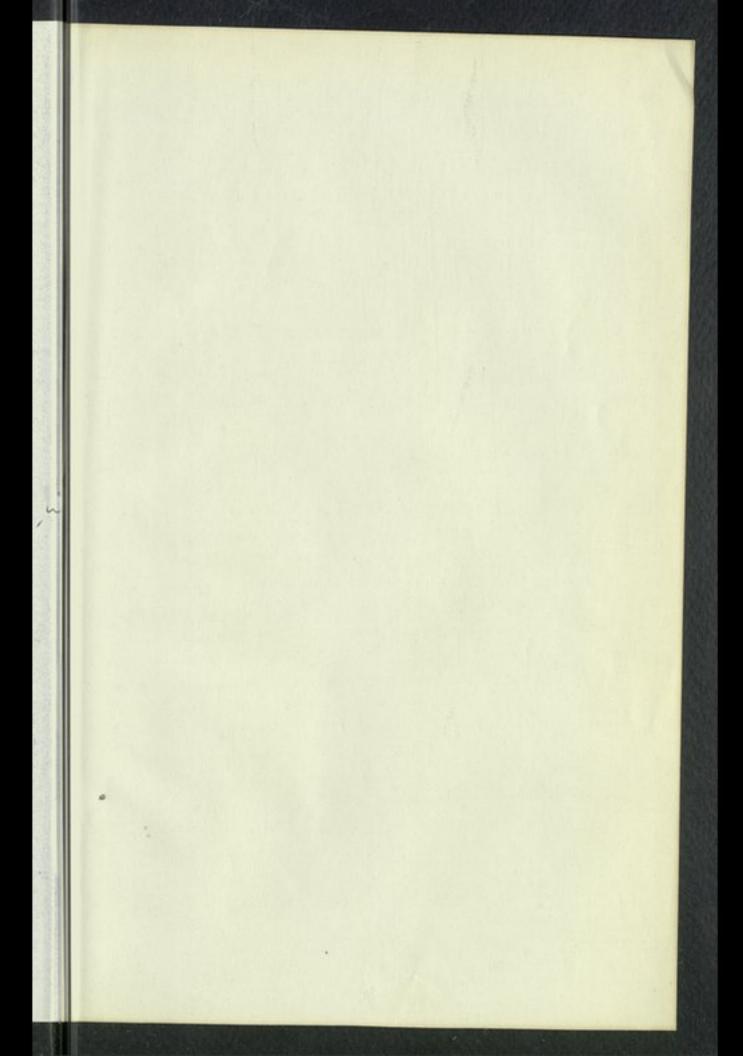

| - slill si i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inis     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| منازعة بين يوسف باشا والامير بشير والشيخ بشير جنبلاط بسبب قرى البقاع –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70       |
| صدور الاس بعزاء - يستمد للمقاومة ولمحاربة سليان باشا<br>حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rv       |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ما النافال احداد - اختلاقه مع على اعا وما سبب وبعث من الأساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r4<br>r. |
| ا اذا في التالية على إعلى والماددة الدين فاوا الله والماددة الدين فاوا الله والماددة الدين فاوا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| الناددة من دمشق - انتشار الطاعون في دمسق - وقاه بشريرك الرح المسيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| القليلين المقال و قاة سلمان فسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ri .     |
| مأخذ ما لا يحق له من و كيل الافرنج بالمدس ومن الروم والوص في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 4 6 - 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ا الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ry       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| وملا اسمعيل<br>و من تولي سليان باشا - اضطهاد الروم للكاثوليك - ما فعله البطريرك ساروفيم<br>و من تولي سليان باشا - اضطهاد الروم للكاثوليك - ما فعله البطريرك ساروفيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -9       |
| والمطران زخريا لالحاق الصرر بالكاوليك الي ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| سليان باشا - قتل ابرهم بحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        |
| مليان باسا حال البرائيم جري الموره – اخذ السلاح من نصارى دمشق – اليهود<br>على ما تولي درويش باشا – حرب الموره – اخذ السلاح من نصارى دمشق – اليهود<br>بسبب قال حاييم اليهودي يسعون بانشاه الضنائن بين درويش باشا وعبدالله باشا والي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.50     |
| بسبب وال حاييم اليهودي يسعون بالسب الما ويحارب درويش باشا ويغلبه - مصطفى صيدا - الامير بشير يذهب باغراء عبدالله باشا ويحارب درويش باشا و الامير بشير برجع الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| The state of the s |          |
| حاصبيا تم يدمب الى بيروك المصر المعابد بشير - عودة كهنة الكاثوليك وانخذال باشا وبقاء عبدالله باشا والبا بواسطة الامير بشير - عودة كهنة الكاثوليك وانخذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الروم<br>من ١٠> تولي مصطفى باشا – ما حصل بين الامير بشير وبين الشيخ بشير جنبلاط وعلي غماد<br>من ١٠> تولي مصطفى باشا – ما حصل بين الامير بشير وبين الشيخ بشير جنبلاط وعلي غماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| م - ا - اا- اداسلة القيض على الدبود الصيارفة وتأخذ شهم " - ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| - يفتل عبد الرزاق واحاه الماعين عبرب ما المواصلة والكركتاليه - التعدي على المركة والكركتاليه - التعدي على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| النصارى النصارى من تولي سليم باشا - هيجان سكان دمشق للاوامر التي اصدرها - يحاولون عرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ٩٠٠ من تولي سليم باشا – هيجان شڪائي عامل القلعة فيحاصرونه فيها ويقتلونه<br>السرايا التي كان تحصن فيها – يذهب الى القلعة فيحاصرونه فيها ويقتلونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

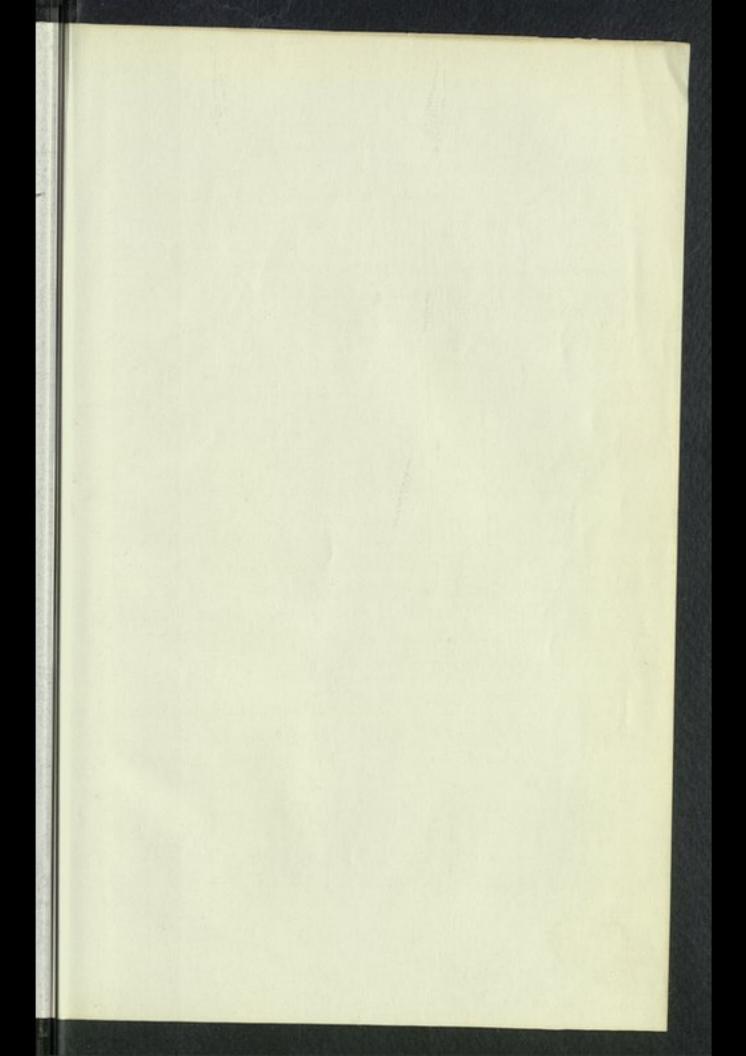

inia تولي حسين باشا وعلوش باشا – ابرهيم ين محمد على باشا يحاصر عكا ويأخذها – (P) هرب علوش باشا - وصول ابرهيم باشا إلى الشام ١٠) تولي محمد على باشا - يتنق مع الدول على أن يكون له حكم حلب والشام وادنه وما يتبعها من البلاد - يتم حاكماً على الشَّام محمد شريف باشا – الحرب بين محمد على والدولة – رفع يد محمد على وولده عن بلاد سورية – سكان الجبل محاربون ابرهم باشا ويضطرونه إلى ترك الجبل - نفي الامير بشير إلى مالطة ابرهيم باشا وجيشه في دمشق – تضييقه على سكان المدينة – عودتهُ الى مصر – 00 حدوث زارلة شديدة – قتل على إغا خزنة تولي علوش باشا ثانية - عزله وتولية محمد نحيب باشا 07 \* الباب الثاني \* الجبل والساحل الامير يوسف الشهابي - احمد باشا الجزار - اصله - حكم الامير يوسف -حركات قام جنبلاط ضده – احمد باشا الجزار يطرد الامير يوسف ويسلم الحكم شاله الامير اسميل شهاب بسي فارس الموري يبيد الجزاد الحكم للامير يوسف - قتل الامير اسمعيل-غندور الموري - يطلب من فرنسة إن تعينه قنصلًا - عدم اعتباره للمشائخ والامراء DA الامير اسمعيل المشولج يسعى في خذل غندور المتوري وهلاك الامير يوسف الامير بشير ابن قاس شهاب – اصله وصفاته – الامير يوسف يجعل الامير بشير في h. يت الدين واخاه حسن في جبيل - الامير بشير يحارب اعداء الامير يوسف في حاصيا وراشياً – يرسله الامير يوسف الى عـكا ليلبسه احمد باشا الجزار خلمًا – يطلب من الجزار حكم الجبل – يتفق معــه على مسك الامير يوسف وغندور المتوري – هرب الامار يوسف فارس ناصيف – الامير يوسف وغندور الحوري يحتميان عند ابرعيم باشا والي الشَّام ثم يذهبان الى عكا لمواجهة الجزار – بعد آكرامهما يلقيهما في السجن –هيجان الماليك على الجزار عصيان يوسف الجرار بنابلس - يذهب الجزار لماقبته - شنق الامــــير يوسف (17) وغندور المتوري – مظالم الامير بشير – بناء سرايا بندين – سكان الجيــل يطردون الامير بشير واخاه حسن وبتسسير جنبلاط فيصير محاربة بينهم وأيحضر الجزار الثلاثة ويسجنهم في عكا

يقبض الجزار على حاكم عكا وكاتبه ابن جحشان ويتتلهما

72

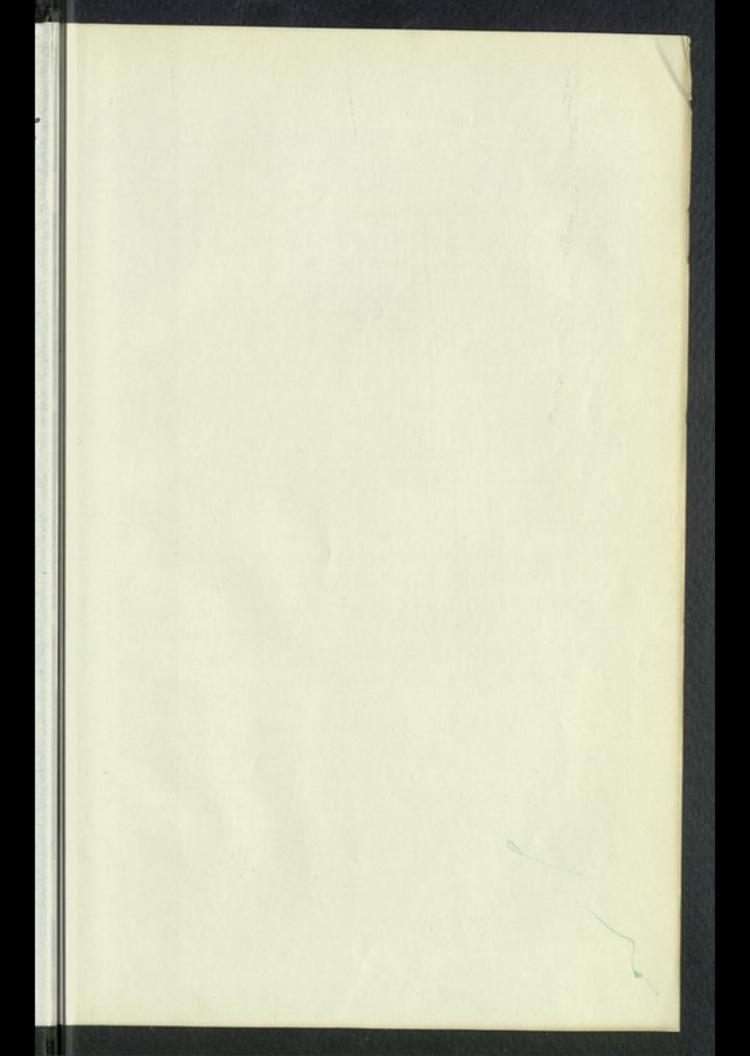

| ي د ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| خروج الامير بشير واخب وبشير جنبلاط من السجن – يطردهم ابناء الامير<br>يوسف ويحكمون بعض ايام – رجوع الحكم للامير بشير – الفرنسيس يحاصرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (10) |
| بوسف ويحدون بعض أيام - رجوع المصلم الربار بعبو الله والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| عكا الجزار يحكم اولاد الامير يوسف وكاخيتهم جرجس باز - چيج الناس عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| بعب طلب المال والظلم - الامير بشير ومشائخ البلاد يحاربون الجزار واولاد الامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11   |
| يوسف - خيانة جهجاه عماد ومو ته - الصلح على أن الامير بشير يحكم الى حدود بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| - ا ماه لاد الاملاد مد سف عكمه ن بلاد حبيل - يتصالح الاملاد بسير واجراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| موت الجزار - اصله وذكر شي، من اعماله ومظالمه - اضطراب الاحوال -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.A  |
| ا ما باشا يستلم الحكم - طاها الكردي وحايم اليهودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17   |
| ا م الله الم المام يستلم ولايه صيدا وطرابس - دل فاها المردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y    |
| التدال بان الاملا حسن ومصطفى بربر - ابرهيم باسا يدهب مع يوسف بسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| الشيد شادم المان، ومنزان الحرير - مساواة اسعار العبد - ابراسيم با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (m)  |
| يكلف سليان باشا بان محاصر اسمعيل باشا في عكا فيغابه - عزل ابرهيم باشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| سلبان باشا يتقلد حكم صيدا وعكا – مماليك الجزار – دروز المتن يتعدون على امرائهم ويتسلطون على اراضي البقاع – اعمالهم الشنيعة في قرى البقاع وزحلة – آكثرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0    |
| امرائهم ويتسلطون على اراضي البناع المعلم المام وينتقم منهم ولا سيا من بيت المرا بيت القنطار وبيت حاظون – الامير بشير يعاقبهم وينتقم منهم ولا سيا من بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| [A] v. Av [a = 0.11 . 11 en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| العطار وحاطون - يشرد م من البين من البين من البين - اولاد موت الامير فارس في دير البشارة بالروق - اضطراب في جبة بشري - اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| (14 yd) Phase (1) 2 (4 . 1 . 1 . 1 . 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YA   |
| الله بي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   |
| الذه و عاد ته إهاليا - ما كان عليه من العز والجاه - اسباء المير بدير مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| اس ، به الله عند و معاد وتلحوق وعلا الله من جرجس بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| الد الما الما الما الما الما الما الما حد حس الما الما على الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1)  |
| عظيم في عكا و كذلك في دير العمر لما عاد اليه . يابا أن يا كون على و على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ضد مصطفى بربر<br>عداوة بين جرجس باز والامير حسن وإسباجا - استياء الامير بشير من ذلك -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| رفع يد الامير حسن عن كروان - سعيد في هلاك جرجس باز - بيت عماد وبغضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47   |
| رفع يد الامير حسن عن الدروان عليه الميد الله عليه المسيد المديد الميد ال |      |
| عا بدى عبد الأجد الرويقتاونه ويقيصون على الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |



| h Landhaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الامير بشير يذهب الى جبيال . يرسل الامراء حين وسعد الدين وسلم الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SY. |
| ه أ ان تعم اعتبه - كعمل إخاه حسن ناطرا على جبيل و اعترادان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ينرم بيت الحازن ويطرد كل من خدم اولاد الامير يوسف وجرجس باز وينعم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| يرم بيك المرن ويود و و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| بيت عماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| جور الامير بشير وقساوته في قتل جرجس باز<br>قرية الكوك – الامير بشير بأخذها من الامبر جهجاه حاكم بعليك فتُكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A   |
| قرية الكوك - الامير بشير بالخدها من الأمير جهياه ما با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A   |
| حجتها باسم ابنائهِ قاسم وخليل وامين المانية عالم وخليل وامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| حجتها باسم ابنائهِ قاسم وخليل وامين اسراء صليا بسبب الياس باز - صفحه عن الياس باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| الديد معن الله الأمار بشار في غزير ومونه في جبيل - الامار بسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18  |
| بقيم ابنه الامير قاسم ناظرًا بدلًا من عب الامير حسن - يرسف باشا يطرد مصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91  |
| بقيم ابنه الامير فاسم فاهرا بدو من الما القام ما الامه بشهر وحشلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| بعيم ابنه المعابل من من المنابل من المال المنابل المنابل المالين المالين المالين المالين المنابل المن  | -   |
| ا موت سلمان باشا - مماليك الجزار في صور وصيدا ويورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21  |
| 153 # 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| الا عاد الا عبد الله عبد على الله عبد على الله عبد على الله عبد على الله عبد الله عب | 410 |
| معنل حايم اليهودي المعم عبد المعمد بشير والشيخ بشير جنبلاط كان الحبل لعبدالله باشا على الامير بشير - يذهب الامير بشير والشيخ بشير جنبلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| الى حودان<br>عبدالله باشا يرسل خلعة الحكم للامير سلمان وللامير حسن بن علي - يستولي<br>عبدالله باشا يرسل خلعة الحكم للامير سلمان وللامير حسن بن علي - يستولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7   |
| على بعض اماكن بالسواحل كانت تابعة للجبل - اضطراب الاحكام - يسترجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12  |
| على بعض أما ذن بالسواحل لات تابع تعليل المناه الانتقام من عبدالله ماشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| على بعض إما تن بحواس و المبد الله حكم الجبل - سمي اليهود في الشام بالانتقام من عبدالله باشا الامبر بشير ويعيد اليه حكم الجبل - سمي اليهود في الشام بالانتقام من عبدالله باشاء سلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| و المال و المال و المال و المال و المال و عبد الله والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| الله في الحادث والم الشاء - اتصار عسكر عن واحل و -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1 - T T O'T ON T P AL MAIN AND AN ALL A CO. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | '   |
| عوضاً عن الامير بسير وتعلم بين المهادي - موته - عزل درويش باشا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| يطلعون على ان هي ما خصل در سبب سموري ديارو ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| قرائ حصار عكا من الامار بعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| المرك حصار على الدولة رضيت عن عبدالله باشا بواسطة الامير بشير ، الامير يعود أيشاع أن الدولة رضيت عن عبدالله باشا بواسطة الامير بشير ، الاما مع أم أه المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ال مكا و منها إلى الحمل و يستلم الحكم . اتفاق السيخ بسير جنبرك مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| والشوف على الامير بشير - نشوب الحرب وانتصار الامير بشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Thomas I a like the like the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

هرب اعداء الامير بشمير - ملك المثالخ في حوران - قتل علي عماد والشيخ

بشير - القاء القبض على الامير عباس وسلمان وفارس من بيت شهاب و إخذهم الى

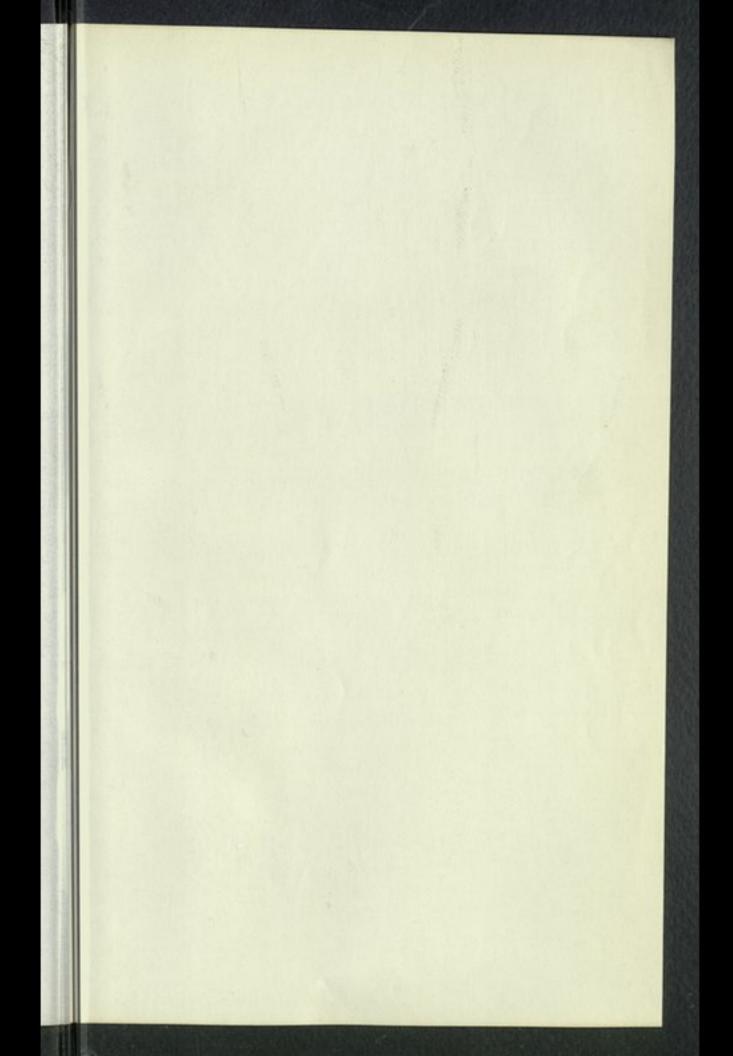

دير القمر حيث إمر الامير بشير بان تعمى عيوضم وتقطع السنتهم

١٠٠ منصور الدحداح وبطرس كوامه

- ابرهيم بن محمد علي باشا يحاصر عكا ويمسك عبدالله باشا ويرسله الى الاسكندرية ضيق الحال في الجبل – سكانه چيجون ضد ابرهيم باشا والامر بشير و يرفضون تقديم المال والسلاح – بحارجم عسكر ابرهيم باشا – الامسير بشير يفرق بين الدروز والتصارى ليضعفهم – يلقي القبض على سبعة من الامراء ويرسلهم الى عكا ومنها الى السودان
- ۱۰۴ وصول الانكليز وطردم عاكر ابرهيم باشا والامير بشير. استياء اهل الجبل من الامر بشير
- ۱۰۳ يترل الى صيدا ومنها برسله الانكليز الى مالطه يستلم الحكم الامير بشير قاسم – اعتبار بيعض ما حدث
- ارجاع الامراء من السودان بعض كلام في اطوار الامير بشير وافعاله تماد
   الارذاق والاملاك لاصحاجا

### يد الباب،الثاث يد

### اخبار ونوادر

- ١٠٧ خبر قتل مشايخ ابي نكد في دير القمر
  - ١٠٨ خبر قتل بيت منذر في برمانا
- ١٠٥ نادرة حصلت في الشويفات امرأة من بيت رسلان اسمها حبَّوس كانت قسبب
   الفتن وخيج الدروز على النصارى فعالها السيئة عقاجا
  - ١١١ خبر قتل تزوير العملة في بيت شباب
  - ١١٣ خبر الامير يوسف وما ابداه من القساوة نحو الحوته وكيف عاقبه الله

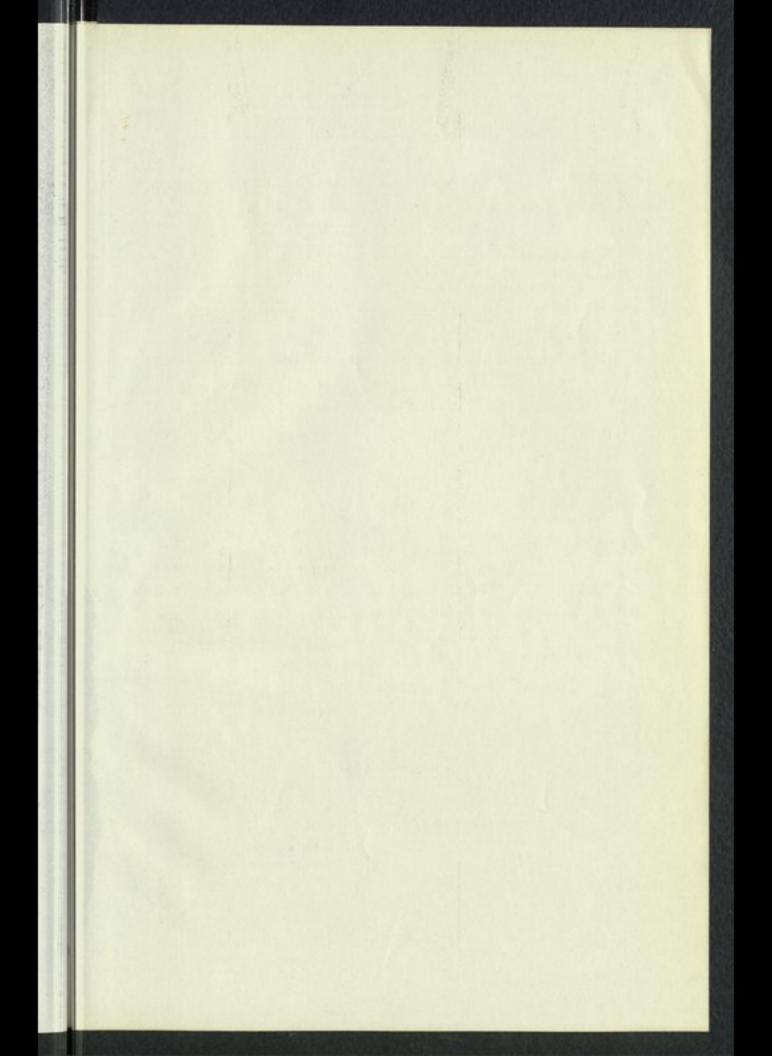

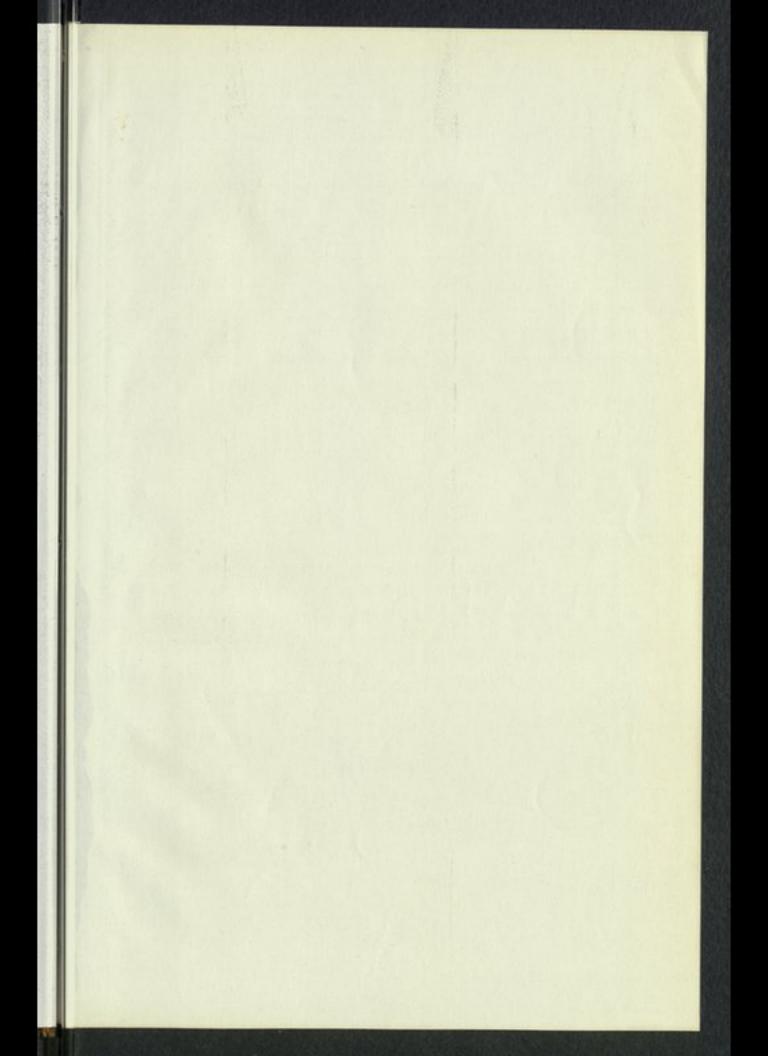

# اسماء الاعلام

## على ترتيب احرف المعجم

تنبيه: الارقام تدل على اوجه الكتاب التي ورد فيها الاسم. امَّا النقط التي عن شمال الرقم فاضا تدل على ان الاسم وارد ايضًا في الاوجه التالية

اسمعيل اخو عبد الرزاق ١٧ ابراهيم باشا ( ابن محمد علي ) ٢٥ , ٥٠ . . . اسمعيل باشا (عكا) ١٥ . . . . ٧٢ , . . . ٧٢ اسعيل شهاب ٥٧ . . . اسمعيل المشولح قايد بيه ٥٩ , ٦٢ آطن على دالي باش ٢١ ; ٢٢ . . . الياس اده ١١ الياس باز ١٨ , ١٠ . . . امین قباقیبی ۱۲ انثاميوس ( بطريرك الروم ) ، ، ٢٥ انتيموس الشاس ٤ ايوب مطر ٨٥ باكير اغا المغربي ٢٩ . . . يرداس (بيت) ٢٦ شناق ٥ شاره المازن ۲۲ , ۱۲ بشير بن مراد (الامير) ٧٨ بشیر ( الامیر) شاب ( تکاد تری اسمه فی كل وجه من هذا الكتاب) بشير جنبلاط ٢٥ , ١٨ , ٥٥ , ٦٤ , ١٢ N, 1., W, W, Y7, YF, Y., W 1.1 , 1.. , 11 , 15 , 17 , 17 , 17 شير قام شهاب ۲۸ , ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۰۶ بشير قايد بيه ١٠٨ بطرس السكروج ٦٩ بطرس کر امه ۱۰۰۱۰۰۰

ابواهيم ابن حسن شهاب ٦٥ ... 1.5, 11 ابراهيم باشا ( والي اطنه ) ٤٤ , ٥٥ , ٢٢ ابراهيم باشا ( والي الشام) ٢ , ٢٠ , ٢٠ . . . 11, 12, 15 ابراهم دالي باشاه ابراهم باشا شراقه ٢٦ ابراهيم باشا المحصل الحلبي ١٥٠٠٠٠ ابراهيم بحري ٢٤ ابن سبح ۱۲ , ۱۹ ابن مسعود الوهابي ٢٥ ابو حمزة ١٠ ابو نکد (مثایخ ) ۱۰۲ احمد اغا (متولي السنانية) ٨ احمد اغا زعفر نجي ٥ و ١ احمد اغا القبيقول ٨ احمد اغا اليوسف ٥٥, ٥٥ إحمد باشا الجزاد غور و ٨ و ١ و ١٠ و ١٠ . ٠ . At, A., YE, YI, Y., ... OY احمد بك ( ابن عبدالله باشا) ٢١ احد العزير ١٠٠٠٠ ارسلان ( بیت ) ۱۰۹ اسعد باشا ( ابنته ) ۲ , ۸ اسكندر جمعي ٧٤

المعيل اغا المايني ٢١

منا الدحدام ١٦ حيدر شهاب ١٦٠ ٦١ ، ١٨ خليل (الشيخ) ٢٦ خليل ابن الامير بشير ١٠٢ دانيال ( بطريرك الروم ) ٢ , ١ درویش اغا ۲۹ درويش آغا بن جعفر اغا ١٩ درويش باشا (والي الشام) ٢٤٠٠٠، ١٤٠ درویش بن عنان باشا ۲ راغب افندي ٧٤ رشيد نسيب الشوملي ٥٢ روفائيل فارحي الصراف ١٧ روفائيل (السيرفي) ٨ روفائيل اليهودي ٤٧ زخريا (مطران الروم) ٢٩ زينيل اغا الكردي ٢٦ , ٢٦ ساروفيم ( بطريرك الروم) ٢٤ سعد الدين ابن يوسف شهاب ٦٠ • • • سلمان شهاب ۲۸ , ۱۲ , ۱۲ , ۱۶ و ۱۸ سلمون ( اليهودي ) لم , ١٤ , ٠٠٠ ، ١٢ , ٢٧ سليم ( الامير ) ٢٦ , ٧٤ , ٢٧ سليم باشا ( والي الشَّام ) ٢٤٠٠٠, ٦٢ سليان باشا ١٥ , ١٥ , ٢٦ , ٢٦ , ٢٦ ٠٠٠ ١٦, ٢٦, ٦٢, ٦٢, ٢٨ المد (افا) ١٦٠٠ الم سيني اغا ١٥ شريف باشا ٥٥٠٠٠ ، ١٠٢ شبشان اغا الكردي ٢١, ٥٥ صالح اعًا ٢٩ . . . صالح باشا الكوسا ٢٨ . . . . ٢٤ . . . مالح قطان ١٧ ضاهر التل ٧٧

مُلحوق (بيت) ٨٠ حشان (این) عا جديم القبلان ٢٢ جرجس باز ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲ 11, .... , .... , 11, .... YA 11., 1.0 جهجاه الحرفوش ۲۹ و ۸۹, ۹۰ جيجاه عاد ٢٦٠٠٠ حاطون ( بيت) ۲۹ ، ۰ ۰ ، ۲۷ حايم الصراف ٨ , ٢٦ . . . ، ٦٤ حاييم البهودي ٢٩, ٦٨, ٧٤, ٢٩, ٨٦. . . 17, . . . 15 حبوس ۱۰۱ ۰۰۰ الحرفوش (بيت) ٧٤ حسن ( احد امراء صلبا ) ١٠ حسن (الامير) ١٠٥, ٨٦, ٨٦ (١٠٥) حسن (اخو الامير بشير) ٦٨ ,٧٢, ٨٠ . 11 , AY حسن اغا تمر ٢٠ حسن اغا (دفتردار) ۱۲ حسن اغا سوقية ٢ حسن ابن قاسم شهاب ۲۰۰۰، ۲۴۰۰۰ حسن جنبلاط ١٧ , ١٧ حسن زين الدين ٨٦ حسن شهاب ۲۹ , ۲۲ حسن شهاب بن علي ١٤ حسن قعدان شهاب ١٨ حمين ابن الامير يوسف شهاب ٢٥ . . . حين باشا ( والي الشام ) ٥٢ حسن متوالي شيخ الهرمل ٧٩ حمان اغا المفارية ٢٧ حمزة حاطون ٢٦ حنا بحري ١٠١

- X++

على جنبلاط 11 على هرمان اه طي عاد 23 و 14 و 19 علوش باشا ٢٥ و٥٥ علوى باشا 70 عاد (بث) ۱۰ (۱۲) عمر اغا سقله ۲ و ۴ . غندور الحوري ٦ و ٨٥ . . . . ٢٠ . . . . . ٦٠ فارس ( الامير) ۲۸, ۲۷, ۲۸ فارس إغا الدلاتيه ٢٧ فارس الخوري ٨٥ فارس ناصف ١٦ قاسم ( الامير) ٢٤ قاسم ابن الامير بشير ٦٥, ٩٠, ١١ قاسم جنيلاط ٢٥,٥٢ ، ٠٠ . قاسم نعان ۲۸ القبيقول ١٦ و١٧ قعدان شهاب ١٤ القنطار (بیت ) ۲۲ . ۰ . الكركتلبة 13 ٢٦, ١٤, ١٢ ١٨ حتى كنج يوسف ١٩ كنج يوسف الدالي باش ١٧ و ٢٩ . . . كيرلس ( بطريوك الروم ) 7٤ محمد اغا ارفا اميني 7 و ١ و ١ عمد اغا ابو نبوت ٢٦,٧٤,٢٦ عمد باشا العلم ٢ عمد بطال باشا ٢ الله نائد بن عبد عمد شريف باشا ٢٥

شامر المسره طالب عقبل ١٦٨ طاما الكردي ١٤٠٠٠١٤ عاس ارسلان ١١٠ ماس شهاب د ۲۰۰۰ و ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۹ عبد الاحد باز ۲۸ و ۱۰۵ و ۱۰۵ و ۱۰۵ و ۱۰۵ عبد الرؤوف باشا الع و ٢٩ عبد الرحمن المرادي ١٢, ١١ عبد الرزاق ١٧ و ١١ و ١١ و ٢٩ عبد العزيز اغا ٢٨ . . . و ٢٥ عبدالله اغا ٢٠, ١٢ عبدالله باشا ۱ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۰ و قارس شهاب ۱۹ و ۱۹ ٠٠, ٢٦, ٦٦, ٦٤ . . . و فارس عاد ١٨ عبدالله باشا العضم ٤٧ , ٦٥ عبدالله بك ابن علي باشا (والي عكا) ١١٠. أقامم ارسلان ١١٠ عبد المجيد (السلطان) ٥٢ ... عد اللك (بت) ٨٠ عبد الوهاب ١٢ عبود البحري ٢٠,٦٦ الدميد الادمي ١٠ عان باشا ٢٤ عان عرم ( من جمس ) ٢٠ عرب الثلغون ١١ عاف (الامير) ١٨ على أغا ١٦٠٠٠ و٢٤ على إغا البغدادي ٢٩ ٠٠٠ على اغا خزنه ٥٠,٥٠ على على اغا الشاع ١٤ على باشا ٢٦ على باشا ابو عبدالله باشا ٢٩ . . . على بن احمد باشا العظم ٧ على يك 1 , ٧٥ و ١٦

11111111111111111111

日之上

منصور شهاب ٥ منصور مراد (الامير) ۱۷ هاشم اغا ١٤ والي اغا ١٤ والي باشا ١٨ الوهابي ٢٦,٥٦ يوسف اغا ١٤ يوسف باشا (الوزير) ١٠ و ١٩ ... 11, ... . . . . . . . . . . . . . . يوسف الترك ١٦ يوسف الجرار ١٦ , ٦٢ , ١١ , ٢٢ يوسف شهاب ه ,۲۰۰۰ ،۱۰۲ ، ۱۰۲ ،۱۰۲ يونف شهاب (اخوته) ۱۱۲ يوسف شهاب ( اولاده ) ۲۲, ۲۲, ۲۲, ۲۲ · · · 17 يوسف (الصيرفي) ٨ واسين اغا تفكجي باشي ال

عمد عقيل ١٩٠٠٠١٢ عمد صواف ٧ , ١٢ محمد على باشا ٢٨, ٥٥, ٥٥ و ٤٥ و ٥٠ . . . . نحيب افندي جاويش السلطان ٥٦ 1.5, 11, 11 محبود (السلطان) ٢٥ غايل السكروج ٦٩ المرادي ( بيت ) ١٢ مسعود الماضي ١٢ مصطفى (السلطان) ٢١ مصطفى اغا ٢٦ مصطفى ارفلي او كركتلي ١١ ٠٠٠ الله ١٤ ، ٠٠٠ و ١٥ و ١٥ و ١٩ و ١٩ و ١٩ مصطنى برير ١١ و١٤ ، ٠ . و ٢٢ و ٢٢ و ٨٦ و ٨٢ يوسف المتوري ٧٨ 11,11 المغربي (بت) ٧٦ ملا اسميل ٢٦ . . . و ٢٦ ملحم شهاب ه منصور (الامير) ۲۷,۲٥ منصور الدحداح ١٠١, ١٠١

## بعض اصلاحات

| واب                                 | خطأ ص                           | سطى | 4    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|------|
| ماطاة .                             | عِقاطمات ع                      | IF  | D.R. |
| ذلك .                               | بذلك ل                          | г.  |      |
| , کرمه                              |                                 | 7   |      |
| فاسياً                              | واسعا                           | г   |      |
| ىل                                  | الله الله                       | Y   |      |
| وصرف مادَّة اليهود                  | وصرف اليهود                     | 77  |      |
| وصل الوزير للشام                    | وصل للشام                       | 15  | 1    |
| ابن عقيل                            | عقيل                            | 15  |      |
| الجراد                              | الجزار                          | 1   | 17   |
| واحرقوا                             | واحدقوا                         | 0   |      |
| السف                                | الشد                            | 1   | 14   |
| بالسرايا                            | بالسر                           |     | 71   |
| واخره                               | واخوه                           |     | 77   |
| اولادها فامر الباشا ان يعذبوها نظير | اولادها فانوهمت                 | 1   | TA   |
| اولادها فانوهمت                     |                                 | ^   | 74   |
| المناخليه (حارة في دشق)             | المناظيه                        | 100 |      |
| علي آغا                             | علي بأشا                        | 17  | mr.  |
| برك                                 | ترك ترك                         | 77  | 177  |
| نونيف ونيف                          | توفيق                           | LJ  |      |
| الثام                               | للشام                           | ,   | 17   |
| على باشا وسلبان باشا يدبر           | علي باشا يدبر                   | 1.  |      |
| قاعة واسعة                          | قاعة نساه                       | 11  |      |
| (قضایا) کئیرة وطول                  | (قضایا) وطول                    | 10  | 24   |
| الوزير خمسين الف                    |                                 | 1.4 |      |
| العرضي                              | الوزير الف                      | 11  | 21   |
| بالكلام                             | العرضي<br>مالكلار               | ГІ  | 20   |
| تكدير من العامة فاخذه               | بالحدر<br>تكدير فاخذه من العامة | 17  | 0.   |
| سابان                               |                                 | 12  | 01   |
|                                     | نايلس                           | 17  | YA   |



## مع ناريخ المنام ولبنا حوادث الشام ولبنا من السنة ١١٩٧ الى ١٢٥٧ هـ (١٨٤١ الى ١٨٤١م)

1000000

## بوظينا

في مكتبة المتحف البريطاني مجلد بقطع ربع عدد صفحانهِ ٢٠٩ بضمُ بين دفّتيهِ كتابين مخطوطين الاولَّل عنوانهُ «كتاب الدر المنتخب في تاريخ حلب » وهو عبارة عن نبذ منتخبة من كتاب تزهـــة (انواظر في روض المناظر لقاضي القضاة محبّ الدين شيخ الاسلام ابي

الغضل محمد بن الشحنة الحلبي

إمّا الثاني وهو يبتدئ من الصفحة 11 فعنوانه : تاريخ حوادث جرت بالشام وسواحل بر الشام والجبل. فما اجلتُ في مباحثه اللحظ حتى تبين لي من اهميته وفوائده ما هيَّج عندي رغبة شديدة في نشره و ممّا زاد في رغبتي ان هذا المؤلف لم يطلع عليه الاالقليلون ونسخه نادرة جدًّا بل ربما كانت نسخة المتحف البريطاني هي الوحيدة ولم اقف على نسخة سواها . وفي خزانة كتب الكلية الاميركية في بيروت نسخة لا شك في اضا منقولة عن نسخة المتحف المتحف

البريطاني من عهد قريب ولا يخفى ان الآثار والمؤلفات التاريخية في الحوادث التي اخبر عنها المؤلف اي التي جرت في النصف الاخبر من القرن الثامن عشر وفي النصف الاول من التاسع عشر هي اقل من ان تروي غلّة لمن يبحث عما يستحق في تلك المدة ان يستلفت المناطر ويستوقف الفكرة . فرأيت من الواجب الادبي حفظ هذا الاثر ولا ريب عندي في ان القراء يجدون في مطالعته لذة وفائدة . وهو يتناول كثيرًا من الوقائع التي حدثت في دمشق حاضرة سوريا وفي سواحل لبنان وانحاء الجبل في عهد احمد الجزار صاحب عكا والامبر بثير الشهابي الكبير وما جرى حيتئذ من حملة نابوليون على عكا ودخول المصريين في الشام الى غير ذلك من الحوادث الحمليدة التي يحبُّ القراء ان يسمعوها من فم كاتب شاهد عياني ، واخطر منها الاحداث الدينية التي وقعت في تلك الحقية وسها عنها مؤرخو ذلك الوقت

إمَّا مؤلف الكتاب فهو ميخائيل الدشقي الذي كان من موظفي الحكومة في دمشق كما

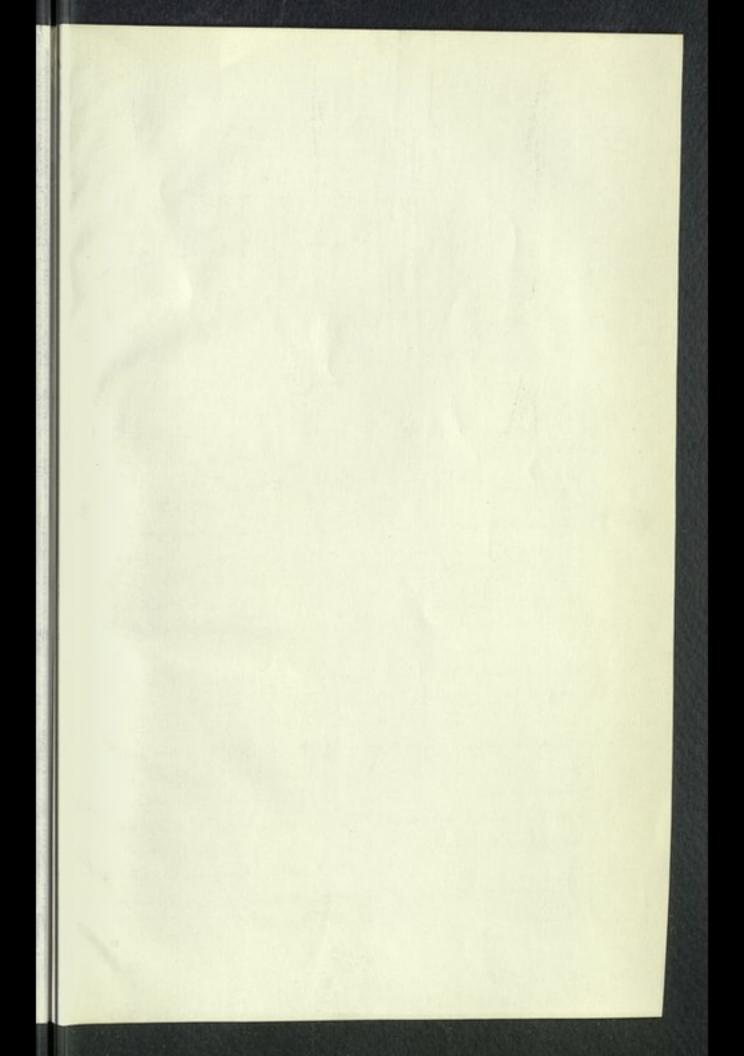

ورد في حاشية في آخر الكتاب كتبها باللغة الانكليزيّة المرحوم ج. كاتافاغو. ويستدلّ من كلامه على انهُ كان من الروم الكائوليك الملكيين

واظنّ استنادًا الى بعض احرف من كتابة ذهب معظمها ان الكتاب كان أرسل من هذه البلاد الى وزارة خارجية انكلترة وهي اهدتهُ بعدئذ إلى المتحف البريطاني

اماً لغة الكتاب فهي اقرب الى لغة العامّة في دَسْق منها الى اللغة الصحيحة وفيها من الركاكة ما فيها وقد عوّلت على ابقائها كما هي دون ان أُجيل فيهما قلم الاصلاح محافظة أعلى الاصل الا بعض الاغلاط اللغويَّة الظاهرة ، وقد زدتُ في بعض المواضع كلات لمنع الاجام او لتقريب المعاني من الأفهام فجعلتها بين هلالين او في حاشية الاوجه

اماً نسخة الكتاب الموجودة في المتحف البريطاني فعي ترتقي الى عهد المؤلف وقد جاء عنها في آخر الكتاب: « وكان نساخة كتابنا عن خط مؤلفه في شهر تشرين اول سنة ١٨٤٣ مسبحيّة موافق شهر شوال سنة ١٢٥٩ هجرية »



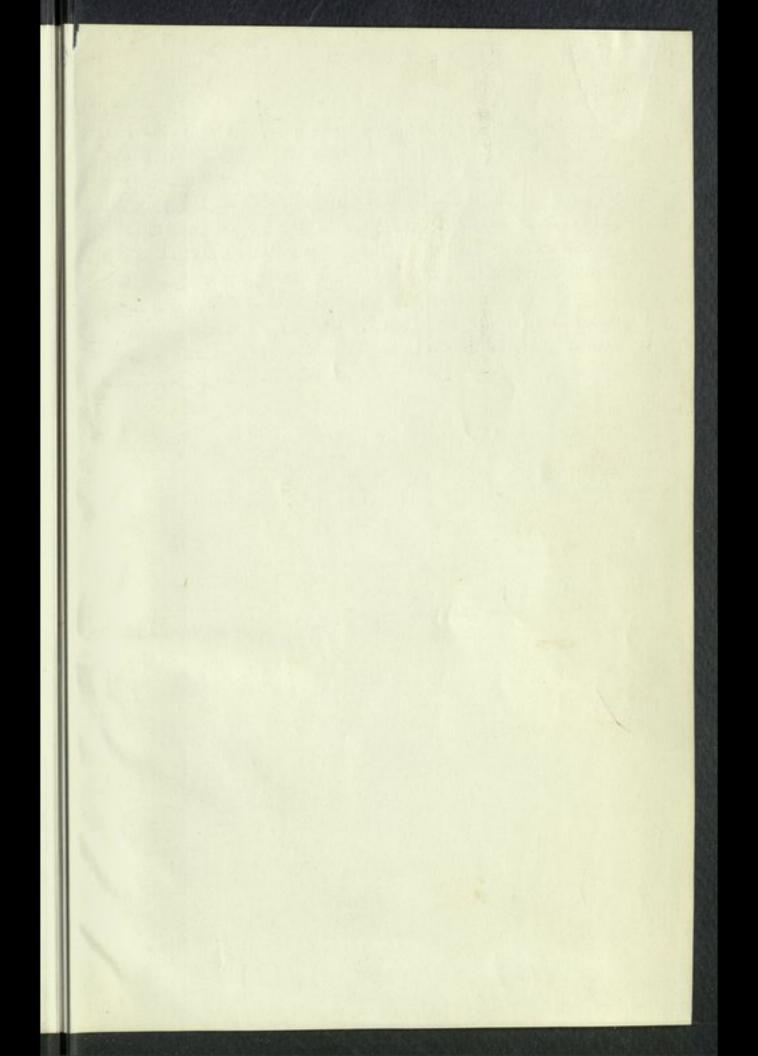

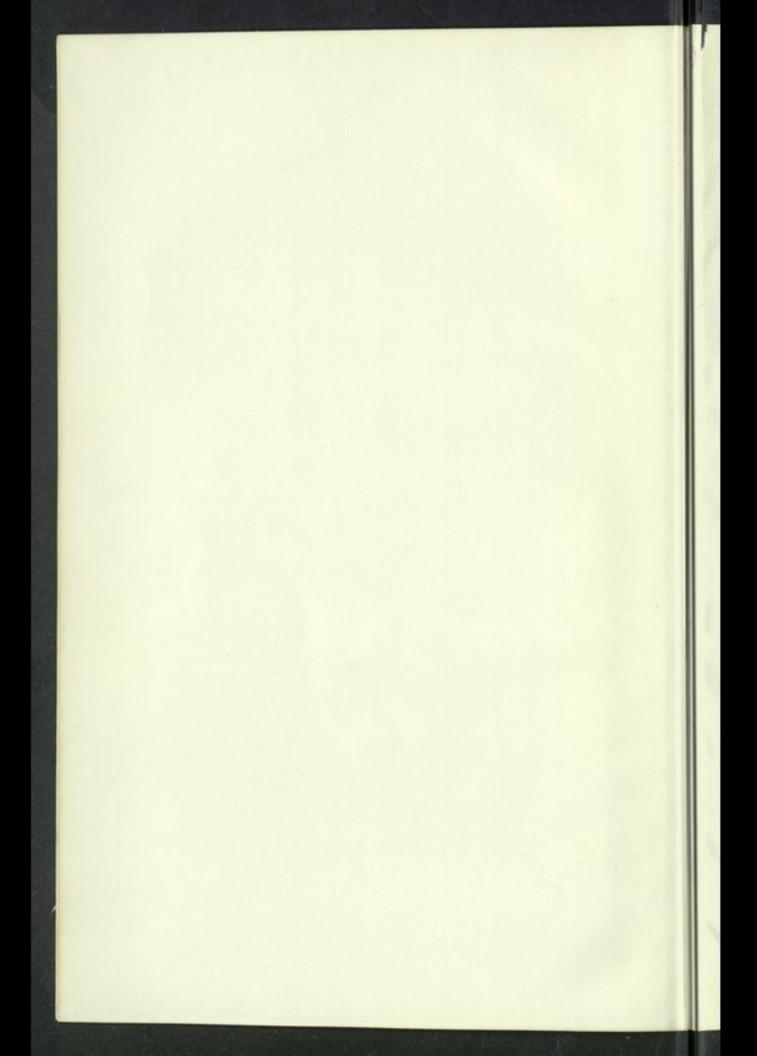





CLOSED AREA DATE DUE CA:956.9:D582tA:c.2
الدمشقى ،میخانیل (اسع مستعار)
تاریخ حوادث الشام ولبنان من سنهٔ ۱۱ همه مستعار)
مستعاری الشام ولبنان من سنهٔ ۱۱ همه مستعاری مستعاری الشام ولبنان من سنهٔ ۱۱ همه مستعاری مستعاری الشام ولبنان من سنهٔ ۱۱ همه مستعاری الشام ولبنان من سنهٔ ۱۱ همه مستعاری الشام مستعاری الشام ا

CLOSED AREA

CLOSED AREA

CA:956.9:D582tA

c.2

الدمشقي

تاريخ حوادث الشام ولبنان٠٠

CLOSED AREA

956.9 0582tA

